مَنُ الشَّاطِبَةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِيةِ الشَّاطِبِيةِ السَّلِيقِ الشَّاطِبِيةِ الشَّاطِبِيةِ السَّلِيقِ الشَّاطِبِيةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَّةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ الشَّلِيقِ السَّلِيقِ الْ

المالية المالي

في ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبَع

مأليف

القَاسِم بِنِ فِيْرَة بَنِ خَلَف بَنِ أَحْمَدَ الشَّاطِيِّ الرَّعْيِنِيِّ الْأَنْدَلِيتِي الْأَنْدَلِيتِي

ضَبَطَهُ وَصَحَّحَهُ وَرَاجَعَهُ مَسَالُهُ مَا كُلِيلًا اللَّهُ مَا كُلِيلًا اللَّهُ مَا كُلِيلًا اللَّهُ مَا كُلِيلًا اللَّهُ مَا كُلِيلًا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّا مِنْ اللللْمُولِي اللللْمِنْ اللللْمُعِلَّالِمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ اللْمِنْ الللْمُعِلَّالِمِنْ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّا مِنَا اللْمُولِي الللْمُعِلَّالِمِي الللْمُعِلِي الللْمُعِلَّالِمُ مِنْ الللْ القرآن وعلومه

الموضوع

متن الشاطبية المسمى حرز الأماني

العنوان

و القَاسِم بِنِ فِيْرَة بِنِ خَلَف بَنِ أَحْمَدَ الشَّاطِيِّ الرَّعِينِيِّ الأَنْدَلِيقِ

تأليف

عدد الصفحات ، ۱۱۲

قياس الصفحات : ۱۷×۲۲

تونيع مُكْتَّبُةُ كُلْ الْلِهُلْكِ! مُكْتَّبِهُ كُلُّ الْلِهُلْكِ!

المكدينية المكنورة . شكارع السمائيّة تلغون ٨٣٦٣٢٤٨ - فاكس ٨٣٧٠٦٧٢

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

الشاطبي: القاسم بن فيرة د العالم داد الماسية ا

مثن الشَّاطلبية المسمي حرز الأماني ووجة التهاني في القراءات السيع/ ضبطه وصححه وراجعه محمد ثميم الزعبي

ردمك T-۲-۱٬۱۷-۲

1- القرآن - القراءات والتجويد أ- الزعبي، محمد تمهم (مصحح بي- العنوان

10/1111

ديوي ۲۲۸.۱

التوزيع في سورية

المنافعة المنافقة الم

دمشق : حلبوني – ص ب: ۲۵۲۳۷ ـ فاکس: ۲٤٥٤٠١٣ هاتف: ۲٤٥٣٦٣٨ (٩٦٣١١ +) – جوال: ۲۵۳٦۳۸

algawthani@scs-net.org البريد الالكتروني:

جميع النقوق منفوظة

الطبعة الرابعة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

# مقدمة التصحيح

#### بسمالله الرحمان الرحب

الحمدُ للهِ ربّ العالمين ، حمدًا يوافي نعمه ، وبيدفع نقمه وبيكافي مزيده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعدُ ..

فإنّ النظم المبارك الموسوم (بحرز الأماني ووجه التهاني) للإمام المبالح الورع: القاسم بن فيرزّه الشاطبي الرعبيني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاتِه. قدجمع ناظمه ماتواترعن الأئمة القراء السبعة (نافع، وابن كتير، وأبي عمرو وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي).

وهي أروع قصيدة في القراءات السبع فيما أعلم قصد بها مؤلفها رضي اللهعنه تيسيرعلم القراءات وتقربيب حفظه وتسهيل تناوله.

وهذه القصيدة فض لاعن أنهاحوت القراءات السبع المتواترة تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ، ورصانة الأسلوب، وجودة السبك وحسن الديباجة، وجمال المطلع والمقطع، وروعة المعنى، وسمو التوجيه، وبديع الحكم، وحسن الإرشاد...

فهي بحق كماقال العلامة ابن الجزري:

وهي بعلى على الشاطبي على مقدار ماآتاه ومن وقف على قصيدته عيني الشاطبي عجز البلغاء من بَعدهِ الله في ذلك خصوصًا اللامية التي عجز البلغاء من بَعدهِ عن معارضتها فإنه لا يعرف مقدارها إلامن نظم على منوالها أوقابل بينها وبين مانظم على طريقها ولقدرزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن ، بل أكاد أن أقول ولا في غيرهذا الفن ، فإنني الفن ، بل أكاد أن أقول ولا في غيرهذا الفن ، فإنني لأأحسب أن بلاً امن بلاد الإسلام يخلومنه بللا أظن أن بيت طالب علم يخلومن نسخة به .

ولقد تنافس الناس فيها، ورغبوا من اقتناء النسخ ولقد تنافس الناس فيها، ورغبوا من اقتناء النسخة الصبحاح بها إلى غاية ، حتى إنه كانت عندى نسخة باللامية (الشاطبية) والرائية (عقيلة أتراب القصائد في الرسم) بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل ولقد بالغ الناس في التغالي فيها وأخذ أقتوالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقاً ومفهوماً حتى خرجوا بذلك مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقاً ومفهوماً حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم و تجاوز بعض الحد فزعم أن مافيها هو القتراءات السبع وماعدا ذلك شاذ ً لا تجوز القراءة به ... إلى أن قال - رحمه الله تعالى - :

ولا أعلم كتابًا حفظ وعُرض في مجلس واحد وتسَلْسَلَ بالعرض إلى مُصَنِّفِه كذلك إلاهو) . اه.

ويقول الإمام الذهبي في كتابه "معرفة القراء الكبار":

"وقد سارت الركبان بقصيدتيه (حرزالأماني) و (عقيلة وتراب القسرائد) اللتين في القراءات والرسم وحَفظَ همَا خلق لا يُحصرون وخضع لها فحول الشعراء ، وكبار البلغاء ، وكذاق الفتراء ، فلقد أبدع وأوجز ، وسهل الصعب " اه.

لذا تلقاهَا العلماء في سَائر الأعصَار والأمصِرَار بالقرول الحَسن وعُنُوا بِهَا أعظم عناية.

لهذا فقد أحببت أن أظهرهذا النظم المبارك في حُلة جديدة بخط أحد الخطاطين المبارعين ، تيسيرًا على طلاب علم القراءات في سَائر الأمصبار لعلّ الله يرزقني دعوة صالحة من أحدهم ويكتبني في زمرة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقد اعتمدت في تصحيح وضبط هذا النظم على مَاسِلي ،

1- المتلقي من أف واه الشيوخ ، فهوالركن الأول من أركان هذا العلم الشريف ، أذكر منهم : فضيلة الشيخ أحمد عبد العربيز الزيات حفظه الله ورعاه ، أعلى القراء سندًا في مصرب ، الذي قرأتها عليه من أولها إلى آخرها كلمة كلمة مع المتدقيق والتصحيح والرجوع إلى الشروح والاعتماد على ما تلقاه من شيوخه الأجلاء المتصل سندهم بالإمام الشاطبي .

وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ فتح محد إسماعيل شيخ قراء باكستان المتوفئ بالمدينة المنورة ، الذي أخذت عنه هذا النظم من أوله إلى آخره سماعًا ومقابلة بالحرم النبوي الشريف.

عما أجازني بها فضيلة شيخنا العلامة الفاضل الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، وصورة إجازته في نهاية النظم.

م مقابلة النسخ على كشرتها وكثرة شروحها المخطوط منها والمطبوع ، ولم أعرج على عدّ النسخ ووصوفها كما يضعل الناس الآن ، لأنّ هذا الأمريطول والاستغناء عنه ممكن ويكفي لتوثيق النص ما كتبه مشايخنا بعد الاطلاع عليه لأن هذا العلم مأخوذ بالتلقي والعبرة به على ما في الصدور لاعلى ما في السطور.

ولم آلُجهدًا في تصحيح وضبط هذه القصيدة اعتمادًا على ما تقتدم، فإذا كان في ضبط كلمة «ما» وجهان ليس أحده ما بأولى من الآخر، أثبت الضبطين ليختار القارئ ماشاء منها، وإن كان ذلك في مواضع قليلة.

وكما لا يخفى أن هذا النظم مشكول وفق قراءته من حذف الهمزات وتحقيقها، ونقل الحركات وإثباتها، تسهيلًا لقراءته وحفظه ، كي يستقيم وزن البيت عروضياً.

كما رُوعي أن تكون الألفاظ القرآنية كما وردت في القرآن على الحكاية بغض النظرعن موضعها من الإعراب غالبًا.

وقدرُوعي كذلك أن يكون اسم القارئ أوأحدراوييه ورمزها وحدهما أومع غيرهما باللون الأحمر.

هذا وإن ظهرت بعض الأخطاء مماسها به القام أو زاغ عنه البصرفهومن تقصيري فإن النقص ملازم للإنسان ، ورحم الله القائل :

إن تجدعَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلا جَلَّ من لاعَيبَ فيه وعَلا ورحم الله الإمام الشاطبي إذ يقول:

"مَنْعَابَعَيْبًا لَهُ عُدُرٌ فلا وَزَرَا يُنْجِيه مِنْعَزَمَاتِ اللومِ مُتَّبِرًا وَإِنْمَاهِي أَعِمالٌ بِنِيَّتِهَا خُذْمَاصَفَا واحتَمِل بالعَفومَاكَدَرًا والنّه أَسأَلُ أَن يعمَّ النفعُ بهذا النظم طلبة هذا العلم الشريف وأن يحفّنا بألطافه ونفحاته التي تكشف الأسواء والضرر، ويحسن الختام والأخرر، وأن يصلح أعمالنا ونِيَاتِنا .. إنّه سميع قريب . وصلى الله وسلم على سيّدنا محد صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدين ، وعلى آله وصحبه أجمعين م

وكىتبه

محمد تميم الزعبي المدينة المنورة - ٢٨ ربيع الأول ١٤٠٩هـ

# مقدمة الطبعة الثانية والثالثة

#### بسمالله الرحن الرحيم

إن الحدَ لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعبلي ونسلم على سيّد نام حد خير رسله وخاتم أنبيائه ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .. فقد وقّق الله تعالى الكريم بفعنه له وكرمه لطباعة (متن الشاطبيّة) بطبعتها الأولى في الحُلّة التي رآها طلبة هذا العلم الشريف .

ولما أعدت النظر في شكلها وكلماتها وحروفها ظهر في بعض كلمات منها ممازاغ عنه البصر، وذلك في مواضع لا تخفى - في جلها - عن فطانة القارئ اللبيب، إلا أني أحببت أن يبلغ العمل أقصى درجات المكن من الإتقان، معا يناله طوق بني الإنسان، امتثالاً لقول النبي صهلى الله عليه وسلم فيمارواه البيه عني الشعب عن عائشة رضي الله عنها، وأبو يعلى وابن عساكر:

« إِنَّ الله يُحِبُ إِذَاعَمِلَ أَحَدُ كُمْ عَمَلاً أَنْ يُتَقِنَهُ » فاستدركتُ ذلك في هذه الطبعة ، إضافة إلى كنابة عدد أبيات كلّباب، وضبط الفاظ جديدة بوجهين تساويا في القوة لغة ونقلًا اعتمادًا على الخلاف بين النسخ، وحق لا انسب إلى الوهم بالاقتصارعلى وجه واحديخالف حنظ بعض شيوخ هذا العلم الأفاضل. والله أسالُ أن يوققنى لخدمة كتابه الكريم ، ويحسن ختا منا، ويصبلح آخرتنا وذريباتنا ، إنّه نعم المولى ونعم النصير ، وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم .

وكتبه محمد تميم الزعبي ١٦ شعبان ١٤١٠ ٥ جمّادئ الآخرة ١٤١٥م

# بُسِّهُ إِللَّهُ الْحَالِيْ (٩٤)

بَدَأْتُ بِينِمِ اللهِ فِي النَّظِمِ أَوَّلا تَبَارَكَ رَحَانًا رَحِيمًا وَمَوْتِ لاَ وَثَنَيْتُ مِللًا اللهُ رَبِّ عَلَى الرِّضَا مُحَمَّدِ المُهُدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلا وَثَنَيْتُ مَلَى اللهُ رَبِّ عَلَى الرِّضَانِ الْحَيْرُونَلا وَعِثْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ الْحَيْرُونَلا وَعِثْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ الْحَيْرُونَلا وَعَالَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلا وَتَلَقْتُ أَنَّ الْحَكَمَد لِللهِ ذَاحِمً عَلَى الْمِيسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلا وَتَالَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلا وَتَالَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَبَعَدُ فَحَبْلُ اللهِ فِينَاكِتَابُهُ فَجَاهِدَ بِهِ حِبْلَ الْعِدَامُتَحَبِّلاً وَلَا مُتَحَبِّلاً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِنَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقَبِلاً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِنَّةً جَدِيدًا مُوالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقَبِلاً وَقَارِئُهُ الْمَنْ وَغِيَّ قَتَ مَنَالُهُ كَالاَتُنَجِّ حَالَيْهِ مُرِيعًا وَمُوكِلاً هُوَالْمُرْتَضَى أَمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً وَيَسَّمَهُ ظِلّا الرَّزَانَةِ قَنْفَلاً هُوالْمُرْتَضَى أَمَّا إِذَا كَانَ أَمَّةً وَيَسَّمَهُ ظِلاً الرَّزَانَةِ قَنْفَلا هُوالْمُرْتَضَى أَمَّا إِذَا كَانَ أَمَّ مَا اللهُ بِتَحْرِيهِ إِلَى أَنْ تَنْسَلا هُوالْمُولِي اللهِ الْمُرْتِي حَوَارِيًا لَهُ بِتَحْرِيهِ إِلَى أَنْ تَنْسَلا هُوالْمُولِي اللهِ الْمُرْتَى حَوَارِيًا لَهُ بِتَحْرِيهِ إِلَى أَنْ تَنْسَلا هُوالْمُولِي اللهُ الْمَرْتَى حَوَارِيًا لَهُ بِتَحْرِيهِ إِلَى أَنْ تَنْسَلا اللهِ اللهُ الْمُنْ الْمُرَى حَوَارِيًا لَهُ بِتَحْرِيهِ إِلَى أَنْ تَنْسَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأُغَنَّىٰ غَنَاءٍ وَاهِبًّا مُتَفَضِّلًا مِنَ الْقَنْبِ يَلْقَاهُ سَنَّا مُتَهَلِّلاً وَأَجْدِرْبِهِ سُؤُلًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا فَيَا أَيُّهَا الْقَارِي بِهِ مُمَّسِّكًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلِّهُ فِي كُلِّهِ مُجَلًّا لَهُ فِي كُلِّهِ مُجَلًّا لَهُ عِنْ الْقَارِي بِهِ مُمَّسِّكًا مُجَلًّا لَهُ فِي كُلِّهِ مُجَلًّا لَهُ فِي كُلِّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَ مَلَابِسُ أَنْوَارِمِنَ التَّاجِ وَاثْمُحُلاً أُولِئِكَ أَهُ لُ اللهِ وَالصَّفْوَةُ الْمَلَا حُلَاهُمْ بِهَا جَاءَ ٱلْقِتُوانُ مُفَصِّلًا وَبِعُ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا لَنَا نَعَتَ لُولِ الْقُرْ إِنَ عَذَبًا وَسَلَسَلًا سَمَاءَ الْعُكَىٰ وَالْعَدْلِ زُهُرًا وَكُتَّمَلًا سَوَادَ الدَّجَىٰ حَتَّىٰ تَفَرَّقَ وَآنِجَكَىٰ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَلحِدٍ مَعَ آثَنَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَنِّلًا

وَإِنَّ كِنَابَ اللهِ أَوْثَقُ شَافِعِ وَخَيْرُجَلِيسٍ لَاكِمَلُّ حَبِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ بَحَكُمُ لاَ وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْبَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ هُ نَالِكَ يَهُنِهُ مَقِيلًا وَرَوْضَةً وَمِنْ أَجْلِهِ فِي ذِرْوَةِ الْعِزِيجُ تَلَىٰ يَّاشِدُ فِي إِرْضَائِهِ لِحَبِيبِهِ هَنِينًا مَرِينًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا فَمَا ظَنَّكُمْ بِالنَّجُلِ عِنْدُجَوَائِهِ أُولُو الْبِرِ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّقَى عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسَا جَزَى اللهُ بِالْحَلِيرَاتِ عَنَّا أَسِيَّمَهُ فَينهم بدور سبعة قد توسطت لَهَا شَهُبُ عَنْهَا ٱسْتَنَارَتْ فَنُوَّرَتَ

عَنَيْرَهُمْ مُقَادُهُمْ كُلُّ بِارِعِ وَلَيْسَ عَلَى قُدُوا لِهُ مُتَ وَمَكَةُ عَبُلُاللهِ وَهَمَ الطِيبِ وَهُو الطِيبِ وَهُو الطَيبِ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ عَبُلُاللهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ وَهُو اللَّهَ الْمَامُ المَّازِيُّ صَربِ حُهُم مَن الْمَصَلِي وَهُو اللَّهَ الْمَامُ المَّازِيُّ صَربِ حُهُم مَن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال تَخَيَّزَهُمْ نُقَادُهُمْ كُلَّ بَارِع وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْأَنِهِ مُتَ أَكِّلاً فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّيرِ فِ الطِّيبِ \_ فَذَاكَ الذَّرِي آخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلاً وَدْ وَ عِيسَى مُمَّعُ ثُمَّانُ مِنْ مَعَ ثُمَّانُ مِنْ مِنْ الْمُحَدِّدِ الْمُحْدِدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ الْمُعَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الْمُعْمِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَكَّةُ عَبْدًا للهِ فِيهَا مُقتَامُهُ هُو يَ عَبْدًا للهِ فِيهَا مُقتَالًا رَوْى أَحْدُ نَهِ لَهُ وَمُحَدَّمُنْ عَلَى سَنَهِ وَهُوَ لَلُقَّبُ قَنْ أَلَ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ مِن مِحْهُمْ مَالْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ مِ أَفَاضَ عَلَىٰ يَحْيَىَ الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُرَاتِ مُعَلِّلًا أَبُوعُ مَرَ بَنِ وَصَالِحُهُمْ أَبُو تَشْعَيْبِ هُوَ لَهِ وَعَنَّهُ تَقَلَّلُا وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَالُ مِنْ فَتِلْكَ بِعَبْدِاللَّهِ طَابَتْ مُحَسَّلًا وَعَبُدُاللهِ وَهُوَانْتِكَ ابُهُ مِنْ بِالْإِسْنَادِعَنْهُ تَنَقَّلا وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَكَلَأَتُهُ أَذَاعُوا فَقَدْضَاعَتُ شَذًا وَقَرَفْلًا فَأَمَّا أَبُوبِكُ دِهِ وَ الشَّمَهُ فَلَهِ وَلَا يَرُو أَفْضَلًا وَذَاكَ آبَنُ عَيَّاشٍ مَ الرِّضَ وَمَنْ وَوَالْإِتْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا وَحَدُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَوَرِّعٌ إِمَامًا صَبُورًا لِلْقُرَانِ مُرَتِّلًا

وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّنَعَتُ لُهُ لِلْكَانَ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرَّبَكُ

وَحَفْصُ هُوَ ادُّورِي ٓ وَفِي النِّكِرِ قَدْخَكُلَّا

أَبُوعَرْ هِمْ وَالْيَحْصَبِّي ۚ بَنُّ عَسَ مِر صَبِيُّ فَالْقِهِمُ أَحَاطَ بِهِ الْوَلَا لَهُمْ طُرُقٌ يُهُدى بِهَا كُلُّ طَارِقٍ وَلاَ طَارِقٌ يُخُشَى بِهَا مُتَمَحِّلًا

مَنَاصِبَ فَانْصَبَ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا

رُوى خَلَفَ عَنْهُ وَخَلَادُ الذِّى رَوَاهُ سُكَيْمٌ مُنَ وَامَّا عَلِيُّ وَالْكِثَ فَالْكِثَ الْمُوْتُ الْمُوتُ اللَّهُ مُلُوقٌ يُهُمْ اللَّهُ وَالْمَعُولِيَّ وَلاَطَارِقُ يُحُدُ وَالْقِيمُ اللَّهُ مُلُوقٌ يُهُمْ طُرُقٌ يُهُمْ اللَّهُ وَالْمَعُولِيِّ الْمُولِيِّ وَلاَطَارِقُ يُحُدُ اللَّهُ مُلَوقٌ يُهُمْ اللَّهُ وَهُنَّ اللَّهُ وَالْمَعُولِيِّ اللَّهُ وَالْمَعُلِيِّ اللَّهُ وَالْمَعُلِيقِ وَلاَطُلمُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَعُلِيقِ اللَّهُ وَالْمُعُلِيقِ اللَّهُ وَالْمُعُلَّمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِيقِ اللَّهُ وَالْمُعُلِيقِ اللَّهُ وَالْمُعُلِيقِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ بَعِيدِ وَكُوكِ الْمُحْرُونُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ بَعِيدِ وَكُوكِ الْمُحْرُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل وَهَا آنَا ذَا أَسْعَى لَعَلَ حُرُوفَهُمُ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَّلًا جَعَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَى كُلِّ قَارِيٍّ وَلِيلًا عَلَى الْمَنْظُ ومِ أُوَّلَ أَوَّلًا

مَثَى تَنْقَضِى آتِيكَ بِالْوَاوِفَيْصَلَا سِوَىٰ أَحُرُفٍ لَارِسِهَ أَفِي الصِّالِهَا وَبِاللَّفَظِ أَسَتَغْنِي عَنِ الْقَيْدِ إِن جَلَا وَرُبَّ مَكَانٍ كُرَّرَانُحَرْفَ قَبَّلَهَا لِمَا عَارِضٍ وَالْأَمُرُ لَيْسَ مُهَوَّلًا

فَكُنْ عِنْدَ شَرْجِي وَآقَضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا

ARTERIORENE TERRETERIORENE TERRETERI

وَمَاكَانَ ذَا ضِدٍ فَإِنِّى بِضِدِبِ فَوَى فَنَ فَوْلَا فَالْحَدُ بِالدَّكَاءِ لِتَفْضُلا كَمَدٍ وَإِنْبَاتٍ وَفَتْج وَمُنْغَم وَهُمْ وَلَقْ لِ وَاخْتِلاسٍ تَحَصَّلا وَحَرْمٍ وَلَقْ لِ وَاخْتِلاسٍ تَحَصَّلا وَجَرْمٍ وَلَقْ لِ وَالْمِنْكَانُ الْحَامُ مَنْزِلا وَحَيْثُ جَرَى التَّجْرِيكُ غَيْرَمُ قَيَّدٍ هُو الْفَتُحُ وَالْإِسْكَانُ الْحَامُ مَنْزِلا وَحَيْثُ بَيْنَ النَّصِ وَانْحَقْضِ مُنْزِلا وَأَخْتُ بَيْنَ النَّصِ وَانْحَقْضِ مُنْزِلا وَأَخْتُ بَيْنَ النَّصِ وَانْحَقْضِ مُنْزِلا وَقَتْحِهِم وَكُسْرٍ وَبَيْنَ النَّصِ وَانْحَقْضِ مُنْزِلاً

وَعَيْثُ أَقُولُ الصَّمُ والزَّفِي سَاكِتًا فَقَيْرُمُ الفَتْحِ وَالنَّصْبِ أَفْ وَقِ الزَّفِي وَالنَّذَكِيرِ والْقَيْبِ جُمُّلُةٌ على لَفُظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّ وَقَالَ وَقِ الزَّفِي وَالنَّذَكِيرِ والْقَيْبِ جُمُّلُةٌ على لَفُظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيْ وَقَالَ وَقِ الزَّفِي وَالنَّذَكِيرِ وَالنَّهِ فَا الْحَيْقِ إِذَ لَيْسَ مُشَوِّ وَمَنْ كَانَ ذَا بَبِ لَهُ وَمِعِ عَلَيْهِ فَا الْحَيْقِ اللَّهُ وَمِي عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ وَاللَّهُ وَمَنْ كَانَ وَلَيْهُ اللَّهُ وَمِي عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِي عَلَيْهُ وَمَنَى كَانَةً وَمَنْ الْحَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ وَمَنْ الْمُعْلِي وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَكُو وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عِلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عِلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَحَيَّثُ أَقُولُ الضَّمُّ والرَّفْعُ سَاكِتًا فَغَيُّرُهُمُ بالفَتْحِ وَالنَّصْبِ أَقْبَ لَا وَفِي الرَّفْعِ وَالنَّذُكِيرِ وَالْغَيْبِ جُمُّ لَمُّ عَلَىٰ لَفُظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَالْعُلَا وَقَبْلَ وَنَعِنَدَ اثْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا ۚ رَمَرْتُ بِهِ فِي اجْمِعْ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا وَسَوْفَ أُسَمَّى حَيْثُ يَسَمَحُ نَظُمُهُ بِهِ مُوضِحًا جِيدًا مُعَتَّمًا وَمُخْفَولا وَمَنْ كَانَ ذَا بَبِ لَهُ فِيهِ مَذَّهَبُ فَلا لَبَّ أَنْ لِيسًمٰى فَيُدِّرَى وَلَيْـ قَلا أَهَلَّتْ فَلَبُّهُما الْمَانِي لُبَ ابْهَا وَصُغْتُ بِهَا مَاسَاعٌ عَنْدًا الْمُسَالُسَلًا

فَأَجْنَتْ بِعَـ وَنِ اللهِ مِنْ هُ مُ ـ فَمَ لَا

وَأَلْفَ افْهَا زَادَتَ بِشَتْ رِفَوَائِدٍ فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجُهَهَا أَنَّ تُفَضَّلا وَسَمَّيْتُهُا حِرْزَ الْأَمْ الِي تَيْمَنُكُ وَوَجَّه التَّهَا فِي فَاهْنِهِ مُتَ قَبِّلًا وَنَادَيْتُ أَلَّاهُمَ يَاخَتِيْرَسَامِعِ أَعِذُنِي مِنَ الشَّنْمِيعِ قَوْلًا وَمُفْعَلا إِليَّكَ يَدِى مِنْكَ الأَيَّادِى تَمُدُّهَا أَجْرِنِ فَلَا أَجْرِى بِجَوْدِ فَأَخْطَلَا أَمِين وَأَمَنًا لِلْأَمَ بِنِ بِسِرِهَا وَإِنْ عَثَرَتُ فَهُوا لَأَمُونُ خَمَّ لَا أَقُولُ كُرِّ وَالْسُرُوءَةُ مَرَّوُهِ اللهِ عَلَيْهِ الْلِآةُ ذُوالْتُورِمِكَكُلا

أَنِي أَيُّا الْمُحْتَادُ مَنْظَمِي بِبَابِ بِهِ بِنَادَى عَلَيْهُ كَاسِدَ السُّوقِ أَخِيلاً وَطُنَّ بِهِ حَيْلًا وَسَاعِ مَسَبِيهُ بِالْغَضَاءِ وَالْمُصَّى وَإِنْ كَانَ هَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُحْتَاءُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمِ وَلَيْسَاءً وَالْقِلاَ وَعَنْ جَسِبَةٍ فَخِبِ وَفَالَّمَا وَالْمُعَلِمُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ جَسِبَةٍ فَخِب وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ جَسِبَةٍ فَخِب وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ جَسِبَةٍ فَخِب وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ الْمُلَاحُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ الْمُعَلِمِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلِهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ ا

يَعُدُّ جَيِعَ النَّاسِ مَوْلِيَّ لِأَنَّهَ مُ عَلَى مَا قَضَاهُ اللَّهُ يُجُرُونَ أَفَعُلاَ يَرَى نَفْسَهُ بِالذَّمِّ أَوْلِى لِأَنَّهَ مَا عَلَى الْجَدَلِمُ تَلْعَقَّ مِنَ الصَّبْرِ وَالأَلْا وَقَدُ قِيلُ كُنَّ كَالْكُلْبِ يُقْصِيهِ أَهُدُ وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُسَبَدِّلاً وَقَدُ قِيلُ كُنَّ كَالْكُلْبِ يُقْصِيهِ أَهُدُ وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُسَبَدِّلاً لَعَلَّ إِلَٰهَ الْعَرْشِ يَالِحَ وَقِي سَيْقِي الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَى الْمَحْدِي وَاعْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الللللَّهُ اللللَّهُ اللْمُعَلِّلُولِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ

#### باب الاست تعادة (٥)

إِذَا مَا أَرَدُتَ الدَّهُ رَتُقُرُأُ فَاسُتَعِذَ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللهِ مُسْجَلًا عَلَى مَا أَتَى فِي النَّهِ مُسْجَلًا عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحُ لِ يُسَرًّا وَإِنَّ نَزِيهِ لَا يَسُرُونِ فَلَمْ يَزِدُ وَقَدْ ذَكُرُوا لَفُظُ الرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدُ

#### باب البست

لَ بَيْنَ السُّورَتِيْنِ بِسَ نَتْهِ ﴿ رَجِالُ مُنْمَوِّهَا ذِرْكِةً وَتَحَكُّ لَا ۗ وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتِيَنِ فَصَحَةٌ وَصِلْ وَاسْكُتَنْ كُلُّ جَلَايَاهُ حَصَّلاً وَلَانَصَّ كُلَّا حُبُّ وَجُهُ ذَكَرُتُهُ وَفِيهَا خِلَافٌ خِيدُهُ وَاضِعُ الطُّلَا وَسَكُمُ الْمُخْتَالُ دُونَ تَنَفُّسٍ وَيَعْضَهُمُ فِي الْأَرْبِ لِزُّهُرِ كَبَتُ مَلَا لَهُمُ دُونَ نَصٍّ وَهُو فِيهِنَّ سَاكِتُ كُمُؤُونَا فَهُمُهُ وَلَيْسَ مُخَالَدُلا وَمَهُمَا تَصِلُهَا أُوبِكُأْتَ سِكَاءَةً لِنَنْزِيلِهِا وِلسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسِّمِلًا وَلَا بُدَّمِنَّهَا فِي ابْتِ كَائِكَ سُسُورَ " سِوَاهَا وَفِي الْأَجْ زَاءِ خَيْرَمَنْ تَلَا وَمُهُمَا تَصِلْهَا مَعُ أُواخِرِسُورَةٍ فَلاتَقِفَنَّ الدَّهُرَفِيهَا فَتَثْقُلا

# سُورَةُ أُمِّ القُرِّءَان (٨)

THE PROPERTY AND AND THE PROPERTY AND TH وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ كَأْصِكُ وَعِنْدَسِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ لِ قُنْبُ لَا بِحَيْثُ أَتَىٰ وَالصَّادَ زَايًا أَسِرْتُهَا لَدَى خَعِ وَاشْمِهُ مِحِدَ لَاوَلاَوَلا عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنَّ وَلَدَيْهُم حَنْ أَنَّ وَلَدَيْهُم وَ جَمِيعًا بِضَمِّ المَاءِ وَقَفًّا وَمُوْصِ لَا (١١) وَصِلْ ضَمُّ مِيمِ الْجَيْعُ قَبْلَ مُحَرَّكِ فِي ذِرَاكًا وَقَالُونٌ بِتَحْسِيرِهِ جَلَا

وَمِنْ قَبْدِ هَمْزِ لُقَطْعِ صِلْهَا لِوَيْشِي وَأَسْكَنَّهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُ لَا وَمِنْ دُونِ وَصْلِ ضَمُّهَا قَبْلُ سَاكِين لِكُلِّ وَلَعِنْدَالْهَاءِكُسُ وَفَكَ أَحَدُ مَعَ الْكُسْرِقَالُ الْهَا أَوِ الْسَاءِ سَاحِتُ

وَفِي الْوَصْلِ كَسْرُ الهَاءِ بِالضِّمْ سُنُّ مُلَلًا كَمَا بِهِهُ الْأَسْبَابُ ثُمُّ عَلَيْهِمُ الْ قِتَالُ وَقِفِ لِلْكُلِّ بِالْكَسْرِمُ كَعِلَا اَبُ الإِدْعَامِ الكِبِيرِ (٤٢)

وَدُونَكَ الإِدْعَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُونَمُ إِنْ نَبَصَرِي نَبَصَرِي فَيَعِ تَعَفَّ لَا فَفِي كُلِمَةٍ عَنْهُ مَنَاسِكُمُ مُوسِ سَلَكُمُ وَيَاقِ البَابِ لَيْسَ مُعَسَوَّلًا وَمَاكَانَ مِنْ مِثْلَيْنِ فِي كِأُمَنِيْهِ مَا كَانَ أُوَّلًا لِلَّهُ مِنْ إِدِغَامِ مَا كَانَ أُوَّلًا كَيْعَامُ مَافِيهِ هُدًى وَطَبِعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْعَفُو وَأُمْنُ تَمَثُّلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ تَا مُخُبِّرٍ أَوْمُخَاطِبٍ أَوِالْمُكَتَسِى تَنُوبِيَهُ أَوْمُنَكَلًا كُكُنْتُ تُزَابًا أَنْتَ تُكُورُهُ وَالسِحُ عَلِيمٌ وَأَيْضًا ثُمُّ مِيقَاتُ مُتُكِلًا وَقَدْ أَظْهُ وَا فِي الْكَافِ يَعْزَنْكَ كُفُرُمُ إِذِ النُّونَ يَحْفَى قَبْلَهَا لِتُتَجَسَّكُ وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَوْضِع تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذُفِ فِيهِ مُعَلَّلًا

وَمِن دُونِ وَصَالِحَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

LETTELL TO THE THE SECOND STATES OF STATES AND STATES A

كَيْنَتِعْ بَحْنُوهِ مَا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا وَيَخُدُلُ لَكُمْ عَنْ عَلْهِ طَيِّ الْحَلَا وَيَاقَوْمِ مَا لِهُ عُلَا الْمُوَالِ الْمُعَلِّ الْمُلَا الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شُّفًا لَهُ تُصِّقَ نَفَسًا بِهَا رُمُّ دُوَاصُ إِن شرى تُوكى كَانَ ذُاحَسُ إِن سَائًى مِنْهُ قَدْجَ لَا إِذَا لَمُ يُنَوَّنُ أَوْ يَكُنَّ نَا مُحَاطَبٍ وَمَالَيْسَ مَعَزَّوُمًا وَلا مُسَتَثَقِّ لَا فَرُحُ زِحِ عَكِنِ النَّارِ الَّذَي كَاهُ مُدَّعُمُ

وَفِي الَّكَافِ قَافَتُ وَهُوَ فِي الْقَافِ أَدُخِلًا

خَلَقَكُلُ شَيْءً لِكَ قُصُولًا وَأُظْمِرًا إِذَا سَكَنَ الْحَرْفُ الَّذِي قَبْلُ أَقْبَلًا وَفِي ذِي الْمَارِجِ تَعْمُجُ الجِيمُ مُلَّعُمُ وَمِنْ قَبْلُ أَخْرَج شَكْطاً هُ قَدْ تَشَقَّلا وَعِنْدَ سَبِيلًا شِينُ ذِى الْعَرْشِ مُدَّغُمُ وَضَادَ لِبَعْضِ شَأَيْهُم مُدُّعُا سَكَلَا وَفِي زُوِّجَتْ سِينُ النَّفُوسِ وَمُدَّغَمُّ لَهُ الرَّأْسُ شَيًّا بِإِخْتِلَافٍ تَوَصَّلَا ولِلَّذَالِ كُامْ تَرْبُ سَّهْلِ ذَكَ سَنَّذًا صَفْفًا ثَمَّ زُهُ دُصِدْقُهُ ظَاهِرَجُ لَا وَلَمْ تَدَّغَمُ مَفْتُوحَةً بَعَدَ سَكِنٍ بِحَفْ بِغِيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمُهُ وَاعْمَلًا وَفِي عَشْرِهَا وَالطَّاءِتُدَغُمُ تَاؤُهُ وَفِي أَحْرُفٍ وَجُهَانِ عَنَّهُ مَ كَلَّا فَمَعُ حُلِول اللَّهُ رَاهُ ثُمَّ الرَّكَاة قُل قُلُ آتِ ذَالْ وَلُتأتِ طَائِفَةُ عَلَا وَفِي حِنَّتِ شَيْئًا أَظُهَرُوا لِمُخِطَابِهِ وَنُقُصَانِهِ وَالْكَسُرُ ٱلَّادْعَامَسَهَّا لَا

وَفِي خَمَّسَةٍ وَهُي الْأُوَائِلُ ثَاؤُهَا وَفِي الصَّادِثُمَّ السِّينِ ذَالَّ تَدَخَّلَا ره، وفي اللَّامِ رَاءٌ وَهْى فِي الرَّا وَأُضَّمْ مِرَاءً إِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكِّنِ مُسَنَّزِكًا وَأُضَّمْ مَرَاءً وَأُضَّا لِهَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكِّنِ مُسَنَّزِكًا سِوَىٰ قَالَ ثُمُّ النُّونُ تُدُعُمُ فيهِمَا عَلَىٰ إِثْرِتَحُ بِكِ سِوْى مَغُنُ مُسْجَلًا وَلَيْكُنُ عَنْهُ المِّيمُ مِنْ قَبْلِ بَاعِهَا عَلَى إِنْزِ تَجْرِيكِ فَتَخْفَىٰ تَنْزُلًا وَفِى مَنْ يَسَنَاءُ بَا يُعَذِّبُ حَيْثُما أَنَى مُنْكَعُمٌ فَادْرِ الْمُصُولَ لِتَأْصُلا وَلَا يَمْنَعُ الْإِدْ غَامُ إِذْ هُوَ عَارِضٌ إِمَا لَةً كَالْأَبُرارِ وَ لَنَّارِ أَثْقَ كَا لَا تُرارِ وَ لَنَّارِ أَثْقَ كَالْأَبُرارِ وَ لَنَّارِ أَثْقَ كَالْمُ وَأُشْمِمُ وَرُمْ فِي غَيرِبَاءٍ وَمِيمِهَا مَعَ الْبَاءِ أَوْمِيمٍ وَكُنْ مُتَأْمِّلًا وَاذِغَامُ حَرْفٍ قَبُلَهُ صَعَّ سَكِنَّ عَسِيرٌ وَبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلًا خُذِ الْعَنْوَ وَأَمْرَثُمُّ مِنْ لَعَدِظُلُمه وَفِي اللَّهَدِثُمُّ الْخُلْدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُ لَا

## باب هاء الكائة (١٠)

وَنُوْتِهِ مِنْهَا فَاعْتَرِرُصَّافِيا خَلْا وَعَنْهُمُ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِهُ وَلَتَّقِهُ حَمْى صَّفْوَهُ قُوْمٌ بِخُلْفٍ وَأَنْهَا لَا

وَلَمْ يَصِلُوا هَا مُضَّمَرِ قَبْلَ سَاكِنٍ وَمَا قَبْلَهُ التَّجْرِيكُ لِلسَّكِلِّ وُصِّلًا وَمَاقَبُلُهُ السُّمَاكِينُ لِبْنِكَ شَيْرِهُم وَفِيهِ مُهَاناً مَعْ مُحَفِّضٌ أَخُووِلاً وَسَكِّنَ يُؤَدِّهِ مَعْ نُوَلِّهُ وَنُصَلِهِ

## وَقُلْ بِسُكُوْنِ القَافِ وَالْقَصَرِ حَفْصُهُ مُ

## وَأَتِهُ لَذَى طَلَّ الإِسْكَانِ يُحُتَّلَىٰ

وَقِ الْكُلِّ قَصَرُ الْهَاءِ بَنَ لِسَانُ لُهِ بِخُلْفٍ وَفِي طَلَّهِ بِوَجَهَيْنِ بَجِ لَلْ وَقِ الْمُكُلِّ قَصَرُ الْهَاءِ مَنْ أَنْهُ لَلْسَ طُلِيّب بِخُلْفِهِ الْمَا وَالْقَصَرُ فَاذْكُمْ لُنُوفَ لَلَا وَالْمَا وَالْقَصَرُ فَاذْكُمْ لُنُوفَ لَلَا اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللل

## باب المدوالقَصَر (١٥)

إِذَا أَلِفُّ أَوْ يَا وَّهَا بَعُدُكُسُ رَةٍ أَوِالُوا وَعُنْ ضِمِّ لَقِي الْهَمْ رَطُولاً فَالْقَصْرَ بَادِرهُ طَّالِبًا بِخُلْفِهَا يُرُولِكُ دُرَّا وَمُخْصَلا فَالْقَصْرَ بَادِرهُ طَّالِبًا بِخُلْفِهَا يُرُولِكُ دُرَّا وَمُخْصَلا فَالْقَصْرَ بَادِرهُ طَّالِبًا وَمُفَصُولُهُ فِي أَمَّا أَمْسُرُهُ إِلَى اللهِ وَمَفْصُولُهُ فِي أَمَّا أَمْسُرُهُ إِلَى اللهِ وَمَا بَعْدَ هَمْ وَقَدْ يُرُوى لَوْرَشِ مُطَوّلاً وَمَا بَعْدَ هُمْ وَقَدْ يُرُوى لَوْرَشِ مُطَوّلاً وَمَا بَعْدَ هُمْ وَقَدْ يُرُوى لَوْرَشِ مُطَوّلاً وَمَا بَعْد هُمْ وَقَدْ يُرُوى لَوْرَشِ مُطَوّلاً وَمَا بَعْد هُمُ وَقَدْ يُرُوى لَوْرَشِ مُطَوّلاً وَوَسَعَاهُ قَوْمُ كَامَنَ هُمُ لَا عَالَهُ قَالَ لِلاِحِمَانِ مُسْتِلاً وَوَسَعَاهُ قَوْمٌ كَامَانَ هُمُ لَا عَالَهُ قَالَ لِلاحِمَانِ مُسْتِلاً مِعْمِعَ كُفْرَلَ وَمُسْتُولًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمُسْتُولًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمُسْتُولًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمُسْتُولًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$  is the constant of the constant

وَمَا بَعْدَ هَمْزِالُوصِلِ ابتِ وَبَعْضُهُم مُ يُولِخُنُكُمُ الآنَ مُسَتَفْهِمًا سَكَا وَعَادًالِهِ الْأُولَىٰ وَابِّنُ عَلْبُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرِجَيِعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلَا وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَاقَبْلَ سَلَكِنِ وَعِنْدَسُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِأُصِّلا وَمُدَّلَهُ عِنْدَالْفَواتِ مُستَعِمًا وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلًا وَفِي نَحْوِظُهَ الْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُّ وَمَافِى أَلِفٌ مِنْ حَرْفِ مَدٍّ فَيُمْطَلَا وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَيْتَحُ وَهَـ مَزَقٍ بِكِلْمَةِ اوْ وَاوْ فَوَجُهَارِ حُجِّلِ لَا بِطُولٍ وَقَصْرٍ وَصَلُ وَلَيْ مَ وَقَفَهُ وَعِنْدُ سُكُونِ الْوَقْفِ الْمُكُلِّ أُعْمِ لَلْ وعَنَّهُمْ سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ وَوَرْشُّكُمْ يُوافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَاهَنْزَمُ دُخَلا وَفَى وَاوِسَوْآتٍ خِلَافَ لِوَرْشِهِمْ وَعَنْ كُلِّ الْمُوَّ وُدَةُ اقْصُرْ وَمُوعِلا

# بَابُ الْهَمْزَتَيْنِ مِن كُلِمَةُ قُدرون

وَلَسَّمِيلٌ أُخْرَىٰ هَـُمْزَتَيْنِ بِكِلْمَةٍ سَمَّا وَبَدَاتِ الْفَتْحِخُلْفُ لِتَجَـُمُلَا وَقُلْ أَلِفا عَنْ أَهْلِ مِصْرَتَبَدَّ لَتَ لِوَرْشِ وَفِي بَغَدادَ بِيُرُوى مُسَهَّلَا وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَتُ صُحُبُهُ وَأَعْدِ جَمِي وَالْأُونِ أَسْقِطَنَّ لِلْسَلْمُ لَلا وَهَمْزَةً أَذْ هَبُهُ فِي الْاَحْقَافِ شُفِيَّتُ إِأْخُرَى كُمَّا ذَّامَتَ وِصَالًا مُوصَّكَ

وَفِي نُونَ فِي أَنْ كَانَ شَفَّعَ حَسْنَةً وَتُسْعَمُّ أَيْضًا وَلَهُ مَشْتِهِ مُسَمِّ لَا وَفِي آلِعِمْ رَانٍ عَنِ خَصَيْرِهِ مِ لَيُشَغُّعُ أَنْ يُؤَتِّي إِلَى مَا لَسَبَّهَ لَا وَظُهْ وَفِي الْأَعْلِفِ وَالشُّعَرَابِهِ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ ثَالِثًا ٱلنَّهِ لِلا وَظَهْ وَفِي الْأَعْلِفِ وَالشُّعَرَابِهِ اللَّهُ الْمُنْتُمُ لِلنَّكُلِّ ثَالِثًا ٱنْبِدِلا وَحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةً وَلِقُنَبُ لِ إِسْقَاطِهِ الْأُولَى بِطِلْهُ تُعَبِّلًا وَفِي كُلِّهِ الْمُفْتُ وَأَسْدُلُ تَنْسُنَ

فِي الْاَعْتُ رَافِ مِنْهَا الْوَاوَ وَالْمُلُكِ مُوصِلًا

NEWSTRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وَإِنْ هَـنْزُوصْ إِبِينَ لَامٍ مُسَكَّنٍ وَهَنْزَوْ الْاسْتِنْزَامِ فَامْدُدُهُ مُسْدِلًا فَلِلْكُلِّذَا أَوْلِي وَيْقِصُ رُهُ الَّذِي لِيُسَمِّلُ عَنْ كُلِّ كَالْانَ مُتِلاً وَلَامَدَّ بَيْنَ الْهَنْ نَهِنُ إِهْ كَاوَلَا بِحَيْثُ ثَلَاثُ يَتَّفِقْنَ سَكَازُلًا وَأَضْرُبُ جَمِعِ الْهَ خَرْتَيْنِ تَلَاّنَةٌ ۚ ءَأَنَذَ ثَهُمْ أَمْ لَمْ أَئِنًا أَءُنْ زَلّا وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحُ وَالْكُسْرِ حُجَّتُ عَمَا لُذْ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفٌ لَّهُ وَلا وَفِي سَنْعَةِ لَاخُلْفَ عَنْهُ بِمْرَيم وَفِي حَرْفِي الْأَعْرُافِ وَالشَّعُرُالْعُلا أَيِّنَّكَ آئِفُكُمْ مَعًا فَوْقَ صَادِهَا وَفِي فُصِّلَتُ حُرْفٌ وَيَائِخُلُفِ سُمِّ لَا وَاكِمَّةً الْخُلْفِ قَدْمَدُ وَحُدُهُ وَسَهِلَ سَمَّا وَصَفًا وَفِ النَّحُوِّأُبُ لِلا

وَقِهُ الْ وَقِهُ الْفَرِينِ مِنْ حَبِيبَهُ بِعُلْفِهِمَا مَنْ وَفِي الْبَاقِ كَدَ لِو وَاعْتَلَىٰ وَقِي الْبَاقِ كَدَ لِو وَاعْتَلَىٰ وَقِي الْبَاقِ كَدَ لِو وَاعْتَلَىٰ وَقِي الْبَاقِ كَدَ لِو وَاعْتَلَىٰ وَقَالُو مُنْ وَالْمَنْ اللهُ مُرْتِينِ مِن كَامِتِينِ فَتَى نَعَلَا وَاسْتَعَلَا الْوَلِينَ اللهُ اللهُ مُرْتِينِ فَالْفَتِحِ وَاعْتَلَىٰ وَقَالُونُ وَلَيْتَ فَى الْفَتْحِ وَاعْتَلَىٰ وَقَالُونُ وَلَيْتَ فَى الْفَتْحِ وَاعْتَلَىٰ وَلَيْتَ الْوَلِينَ فَالْمُنْ وَلَيْتِ مَا اللهُ الله وَفِ الْمِعْرَانِ رَوُوْالِيثَ مِن مَن كَلْمِ وَفَالُوعِمُرانِ رَوُوْالِيثَ مِن كَلْمِ وَفَالُوعِمُرانِ رَوُوْالِيثَ مِن حَلَيْ وَفَالُوعُمُرانِ رَوُوْالِيثَ مِن حَلَيْ وَفَالُونُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَلِيكَ وَقَالُونُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنَا وَاللَّهُ وَالْمَنَ وَقَالُونُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَاللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ وَلِيكُ وَلَيْكَ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلَوْكُ وَلَيْكُ وَلَوْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَل

وَالإِبَدَالُ عَصْنَ وَالْمُسَمَّرُ اَبِيْنَ مَا هُوَالْمُمْرُ وَالْحُرْفِ الَّذِى مِنْهُ أَشْكِلاً وَالْمُسَمِّرُ الْمُصَدِّدُ الْمُعَلِّمُ مَنَ الْمُعَلِّمُ مَنَ الْمُعَلِّمُ مَنَ الْمُعَلِّمُ مَنَ الْمُعَلِمُ مَنَ الْمُعَلِمُ مَنَ الْمُعَلِمُ مَنَ الْمُعَلِمُ مَنَ وَمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مَنَ وَمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مَنَ وَمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مَنَ مُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ مَا وَلَيْكُورُ مِ الْمُعَلِمُ مَنَ مَعَ وَمُوعُ مَلَا اللَّهُ ا

"以我人就是人物的人,我们是我们是我们的人,我们是我们是我们是我们是我们的人,我们是我们是我们是我们是我们的,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们

بابُ نَصَّلِ حَرَّةِ الهَمْزَةَ إِلَى السَّكِنِ قَبْلَهَ (١)

الْ الْهِ الْهِ عُرِّهُ الهَمْزَةَ إِلَى السَّكِنِ قَبْلَهِ الْهُ مُنْ وَاحْدِفُهُ مُنْهِ الْاَلْمِ الْمُعْرَوَاحْدِفُهُ مُنْهِ الْاَلْمِ الْمُعْرَوَاحْدِفُهُ مُنْهِ الْاَلْمِ الْمُعْرِوَاحْدُفُهُ مُنْهُ اللَّهِ الْمُعْرِوَاخُوفُهُ مُنْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللللللللللْمُ اللللللْمُ وَحَرِكَ لِوَا شِيكُلُ سَاكِنَ اخِدِ صَجِيحٍ بِشَكْلِ الْمُعْزِ وَاحْدِ فَهُ مُسْمِلاً وَعَنْ خَنْرَة فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِندُهُ وَي خَفْ فِي الْوَصُلِ سَكُنًا مُقَلَّلاً وَلَيْنَكُتُ فِي شَيْعً وَشَيْئًا وَلَغِضْهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَدْيَة يَك وَمَثَيَّ وَشَيْئًا لَمُ يَذِذُ وَلِنَ فِيهِ لَذَى يُونُسِ الْآنَ بِالنَّقْلِ نُفِّت لَا وَقُلُ عَادًا ذِا لَأُولَىٰ بِالِيِّكَانِ لَامِــــــ وَأَدْغُمُ بَاقِيهِمْ وَمَالِنَقُلِ وصَلَّهُ مَ وَسَدَّوُهُمُو وَالْبَدُّءُ بِالْأَصْلِ فُضِلًا لِمْ أُولَ وَ نَبْصَى وَتُهُا مَزُ وَاوُهُ لِمَا يُونِ حَالَ النَّقْلِ لِبَاءًا وَمَوْصِلًا وَتُبُدَا بَهُمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقُلِ كُلِّهِ وَإِنَّ كُنْتُ مُعْتَدًا بِكَارِضِهِ فَكَلَّ وَنَقُلُ رِدًا عَنَ فِي وَكِنَابِكِهُ بِالْإِسْكَانِ عَنْ وَزِيْلُ أَضَّعُ تَقَبُّلُا

وَحَدِةً عِنْدَالُوقَفِ سَهَلَ هَنْزُهُ إِذَاكَانَ وَسُطًّا أَوْتَطَّ فَ مَنْزِلا

TO TO THE PROPERTY OF THE PROP ليتماله مهما تؤسط منخكلا وَفِي غَيْرِهِ نَا بَيْنَ بَيْنَ وَمِتْ لُهُ يَقُولُ هِثَاثُمْ مَا تَطَرُفَ مُسْهِلًا وَلَعِضْ بِكُسُرِ الْهَالِيَاءِ سَحَوَّلا كَقُولِكَ أَنْبِئُهُمْ وَنَبِّئُهُمْ وَقَلْ رُووا أَنَّهُ بِالْخَطِّ كَانَمُسَمِلًا فَفِي الْيَاكِيلِي وَالْوَاوِ وَالْحَذُفِ رَسَّمُهُ وَالْاَخْفَشُ لَعُلَالْكُمْرِذَا الضِّمَّ أَبْدَلا بِيَاءٍ وَعَنْهُ الْوَاوُفِي عَكِسِهِ وَمَنْ حَكَى فِيهِمَا كَالْيَا وَكَالْوَاوِأَعْضَالا وَمُسَمَّ إِنَّ وَكُنْ وَكُنْ فُ فِيهِ وَكُنْوُونِ وَضُمْ وَكُنْ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَلِي وَلِي الْمُعُلِقِ فَالِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعَلِي وَلَا أَنْ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَا لَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا أَنْ وَلِي اللّهِ وَلَا أَنْ فَالْمُ وَالْمُ والْمُ والمُ والْمُوالِقُولُ لِلْمُ اللّهِ وَالْمُ والْمُ والْمُ والْمُوالِقُ واللّهُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُوالِمُ والْمُ والْمُ والْمُوالِقُوا لِلْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ والْمُ لِلْمُ لِلّا لِلّهُ لِلّا لِلْمُ لِلْمُ الْم وَمَافِيهُ يُلْفَى وَاسِطًا بِزَوَائِدٍ دَخَلْنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجُهَانِ أُعْمِلا كَاهَاوَلَا وَالْلامِ وَالْبَا وَنَحْوِهَا وَلَامَاتِ تَعْرِيفٍ لِنَ قَدْتَأُمَّلًا نِهَا حَرْفَ مَدِّ وَاعْرِ فِي الْبَابَ مَعْفِلًا وَمَا وَاوْ اصلِی تَسَكَّن قَبْلَهُ أُوالْيَا فَعَنْ بَعْضٍ بِالْإِدْ غَام حُبِّلا

سِوْى أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَلِفٍ جَـٰرَى وَيُدِلُهُ مُهُمَا تَطَرُفُ وَمِثْلُهُ وَلَقُصُرُ أَوْ يَضِى عَلَى الْكِ أَطُولًا وَلْيُغِمُ فِيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَمُنِ فِي إِذَا زِيدَتَامِنَ قَبْلُ حَتَّى يُفَصَّلًا وَلُسِمْعُ بَعْدَ الْكُسْرِ وَالصَّبِمِ هَـ مَنْ وُ لَذَى فَتْحِهِ يَاءً وَوَاوًا مُحَـ وَلاَ وَرِبُّيًّا عَلَىٰ إِخْهَارِهِ وَادِّغْكَامِهِ وَأُشِّمِهُ وَرُمْ فِيهَا سِوْى مُتَبِّدِلٍ

A SEA SA CEACHACHA SA CEACHACHA CEACHACHA SA SA SA SA SA SA SA SEACHA

وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ أَوْ أَلِثُ مُحَرِّر كُمَّا طَرَفًا فَالْبِعُضُ بِالرَّوْمِ سَهَا لَا وَمَنْ لَمْ يُرْمْ وَاعْتَدَّ مَحْضًا سُكُونَهُ وَأَنْحَقَ مَفْتُوحًا فَقَدْ شَذَّ مُوعِلًا وَفِي الْهُمْزِأَنْهَا أُوْعِنَدُ نُكُاتِهِ يُضِئُ سَنَاهُ كُمَّا اسْوَدَ أَلْيَكُ بَابُ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْعْنَام (١)

KATERIETE BYERTERIETE BYER

سَأَذُكُرُ أَلْفَاظًا تَلِيها حُرُوفُها اللهِ عَلَامِ الْإِنْفَامِ تُرْوَى وَنَجْمَلَى فَدُونَكَ إِذْ فِي بَيْمِا وَحُرُوفَهُ وَمَا بَعْدُ بِالتَّقْيِيدِ قُدَّهُ مُكُلَّا سَأْسَمِي وَلَغِدَ الْوَاوِ تَسْمُوحُمُ وَفُ مَنْ تَسَمَى عَلَى سِيمَا تَرُ وَقُ مُقَبَلًا وَفِي دَالِ قَدْ أَيْضًا وَتَاءِ مُؤَنَّتُ وَ وَفِي هَلْ وَبَلْ فَاحْتَرُ بِإِهْ لِكَأْحَيكُ

THE PARTY AND THE PROPERTY AND THE PROPE

ذِ كَارُدُ الْسِيانِ الْهُ الْسِيانِ الْهُ اللَّهِ الل

نَعَمْ إِذْ تُمَشَّتُ أَرْنَا إِضَّالَ ذُلُّهَا سَبِّي جُمَّالٍ وَاصِلًا مَنْ تَوَصَّلًا فَإِظْهَارُهَا أَجْرِي ذُوامَ نُسيهَ وَأَظْهَرُ زُنَّا قُولِهِ وَاصِفُ جَمَلًا وَأَدْغُمُ ضَنَّكًا وَاصِلْ تُومَ ذُرِّهِ وَأَدْغُمُ مُولِكًا وُجُدُهُ ذَائِمٌ وِلا ذِكْرُ دَالِ قَكْدُ (١)

وَقَدْسَحَيَتْ ذَٰيلاصَّفَا ظُّلَ زَنِيَبٌ جَّلَتْهُ صَّبِهُ ثُثُانِقًا وَمُعَلَّلاً

وَادَعُ مُرُو وَاكِفُ صَّنَدُ ذُاسِلِ زَوَى ظِلْهُ وَعُرْسَتَ اَوَكُمْ مَرُو وَاكِفُ صَنَدُ ذُاسِلِ زَوَى ظِلْهُ وَعُرْسَتَ اَوَكُمْ مَرُو وَاكِفُ صَنَيْرَ ذُاسِلِ زَوَى ظِلْهُ وَعُرْسَتَ اَوَكُمْ مَكُولَا وَالْمَاكُلَا فَيْ مَرْفَا وَالْمَاكُلَا فَيْ مَنْ مَوْدَهُ مُنْ مَوْلِهُ الْطِلَا وَالْمَكُمُ فَي مَنْ وَرُودا الْمِلَا الْطِلَا وَالْمُكُمُ فَي وَالْمُنْ الْمُؤَلِّمُ فَي مَنْ وَرُودا الْمِلَا الْطِلَا وَالْمُكُمُ فَي وَالْمُنْ اللَّهِ عَلَى وَلَا عَلَى الْمُلِلَا فَي وَالْمُكُمُ فَي وَالْمُكَمِّ فَي اللَّهُ وَالْمُكُمِّ فَي وَالْمُكَمِّ فَي اللَّهُ وَالْمُكَمِّ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكَمِّ فَي وَاللَّهُ عَلَى وَلَا الْمُلِلَا فَي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

بابُ اتِّفَاقِهِمْ فِي إِدْ غَامِ إِذْ وقَدُ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ وَهِلُ وبَلَّ (٣) وَلاَخُلْفَ فِي الْإِذْ غَامِ إِذْ ذَلَّ ظَالِمٌ وَقَدْتُكُمَتْ ذَعْدُ وَسِيمًا تَبَتَّكُ وَقَامَتْ تُرْبِهِ دُمْيَةٌ طِّبِ وَصْفِهَا وَقُلْ بَلْ وَهُلْ رَّاهَا لَبِيبٌ وَلَعْقِلًا وَمَا أُوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَحَّنَّ فَلا بُدَّمِنْ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّلًا باب حُروفٍ قَرْبَتْ غَارِجَهَا (١)

وإِذْ غَامُ بَاءِ الْجَزْمِ فِي الفَاءِ قُدْرَسَ خَمِيدًا وَخَيِّرُ فِي يَتُبُ قَاصِدًا وَلاَ وَمَعْ جُزْمِهِ يَفْعَلْ بِذَلِكَ سَكَمُّوا وَتَغْسِفْ بِهِمْ رَاعُوا وَشَذَّا لَتَقَتُّ لَا وَعُذْتُ عَنْ إِنْ عَامِهِ وَنَكِذْتُهَا شُواهِدُ خُمَّادٍ وَأُورِ ثُمُّوحَ لَا لَهُ أَنَّرْعُهُ وَالرَّاءُ جَنْرِمًا بِلامِهَ ﴿ كُواصِبْرِ يُحْكُم مُّ الْ بِالْخُلْفِ يَدْبُكُ الْأَ وَيَاسِينَ أَظِهُرُغُنُ فَتَي حُتُهُ مُ بَدَا وَنُونَ وَفِيهِ الْخُلُفُ عَنْ ءَ نُشِهِ خَلا وَجُرُعِيُّ نَصْرِصَادَ مَرْيَكِمَ مَنْ يُرِد قُوابَ لَبِتْتَ الْفَرُدُ وَالْمِحَمْعَ وَصَّلاً وَطَاسِينَ عِنَّدَالْمِ فَ زَاتَّغَذْتُهُ وَ أَخَذْتُمُ وَفِي الْإِفْرَادِغَاشَرَدْغَفَلَا وَفِي اَرَكِبْ هُٰذِى آَيْرٍ قُرْبِ بِئُ لْفِهِمْ كَمَّاعَجَّ يَنْهَتُ لَهُ دَّارِجُهَ كَلَ وَقَالُونَ ذُوخُلُفٍ وَفِي الْبَقَرَهُ فَقُلْ لَيُعَذِّبَ دَنَا بِالْخُلْفِ جُوْدًا وَمُوسِلا

# بَابُأَحَكَامِ النونِ السَّاكِنَةِ وَالنَّوْينِ (٥)

وَكُلُّهُمُ التَّنْوِينَ والنُّونَ أَدْغَكُمُوا بِلَاغُنَّةٍ فِي اللَّامِ وَالزَّالِيَجُكُمُ لَا وَكُلُّ إِنَّهُ وَأَدْغُمُوا مَعَ عُنَاتِ وَفِي الْوَاوِ وَالْيَا دُونَهَا خُمَّا خَمَّا عَلَا وَعِندَهُمَا لِلكُلِّ أَظْهِر بِكُلْمَةٍ عُخَافَةً إِشْبَاهِ الْمُضَاعَفِ أَنْقَ لَا وَعِنْدُ حُرُوفِ الْحُلْقِ لِلْكُلِّ أُظْهِرًا أَلْاهَا جَكُمْ عَمْ خَالِيهِ غُفُكَ الْ وَقَلْبُهُمَّا مِيَّالَدَى الْبَا وَأَخْضِيكَ عَلَىٰ غُنَّةٍ عِنْدَ الْبَوَاقِي لِيكُمُلا

# بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفَظَ يَنِ (١٠)

وَحَزِةً مِنْهُمْ وَتَكَدِ فَأَبِعُكُ أَمَا لَاذَوَاتِ الْيَاءِ حَيْثُ تَأْصَلًا وَتَشْيَةُ الْأَسْمَاءِ تَكُوثُهُما وَإِنْ وَدُتَ إِلَيْكَ الْفِعْلَ صَادَفْتَ مَنْهَ لَا هَدى وَاشْتَراهُ وَالْهَوْى وَهُدَاهُمُ وَفِي أَلِفِ الْتَأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَتَ لَا وَكَيْنَ جَرْتَ فَعُلَى فَهِيهَا وُجُودُهَا وَإِنْ ضُمَّ أُونُفَّحُ فَعَالَىٰ فَصِلًا وَفِي اسْمٍ فِي الْإِسْتَنِفَهَامِ أَنَّى وَفِي مَنَّى مَعًا وَعَسَى أَيْضًا أَمَا لَا وَقُلْ بَالَى وَمَارَسَمُوا بِإِلْيَاءِ غَيْرَلَدَى وَصَا زَكَىٰ وَإِلَى مِنْ بَعْدُ حَتَّى وَقُلْ عَلَى وَكُلُّ ثُلَاثِيَ سِهِ رِيدُ فَالِسَّنِهُ مُالْكُنَكَاهَا وَأَنْجَى مَعَ ابْسَلَى

A STANTANT OF THE PROPERTY OF وَرُءً يَاكَ والرُّءُ يَا وَمُرْضَاتِكُفِ مَا أَتْ وَخَطَايَهِ مِثْلُهُ مُتَ قَبَلًا وَكُمُياهُمُوا لَيْنَا وَحَقَّ تُقَ بِهِ وَفِي قَدْهَدَا نِي لَيْنَ أَمْرُكُ مُشْكِلًا وَفِي الْكُهُفِ أَنْسَانِي وَمِنْ قَبْلُجُءَمَنَ عَصَانِي وَأُوْصَانِي بِمُرْبِيمَ يُجْسَلِي وَفِي وَفِي طُسَ آسَانِيَ الَّذِي أَذَعَتُ بِهِ حَتَّىٰ تَضَوَّعَ مَنَ لَا وَحَرْفُ تَلَاهَامَعْ عَلَى هَا وَفِي سَجِي وَحَرْفُ دَحَاهَا وَهَى بِالْوَاوِتُنبَ لِي وَأُمَّا ضُحَاهَا وَالضَّحَى وَالرِّبَامَعَ الْهِ قُولَى فَأُمَا لَاهَا وَبِلْوَاوِ تَحُنَّكَ لِي وَرُقُ الْكُمْعُ مَثُولَى عَنُهُ يَحِنصِهُ وَمُعْيَاى مِشْكَاةٍ هُدَاى قَدِا بَخَلَى وَمَا أَمَا لا هُ أُوا خِدُر آي مَا يَظِهُ وَآي لَنَّجْمَ كُ تَتَعَدَّلًا وَفِي الشَّمْسِ وَالْأَعْلَىٰ وَفِي اللَّهْ إِلَا لَيْ إِلَا الصَّحَىٰ وَفِي اقْلُّ وَفِي وَالنَّا زِعَاتِ تَكَمَّيلًا وَمِنْ يَعْمَا أُمُّ الْقِيامَةِ ثُمُّ فِي الْمَ مَعْ رِجِ كَامِنْهَا لُأَفْلَحْتَ مُنْهِلِلا رَمَى صُحْبَةً أُعْمَىٰ فِي الْمِدَاءِ ثَانِيًا مِنُوكً وَسُكَّفِ الْوَقْفِ عَنْهُمُ تَسَلَّلاً وَمَابَعُدُرَاءٍ شَاعَ خُكًا وَحسَاءً يُوَالِي بَعِرَاهَا وَفِي هُـود أُنـزلا

وَلَكِنَّ أَحْبَ عَنْهُكُمَا بَعْثَدُ وَاوِهِ وَرَاءُ تَرَاءَى فَأَزَفِي شُعَكَ رَائِهِ وَأَعْمَى فِي الْإِسْرَاحُكُمْ صُحَّبَ فِي الْوَلَا

وَحَاقَ وَزَاغُواجَءَ شَاءَ وَزَادُ فُنْ وَ وَجَاءً مِنْ الْمَاءَ وَفِي سَنَاءَ مُنَالًا فَرَادَهُمُ الْأُولَىٰ وَفِي الْفَيْرِخُ لَفُهُ وَقُلْصُحْبَةُ بَلْ رَانَ وَاصْحَبْ مُعَدَّلًا وَفِي أَلِهَاتٍ قَبْلَ رَاطَرَفٍ أَنتَ كِمُنْ أُمِلْ تُدْعَى خَمِيلًا وَتُقْبَلا كَأَبْصَارِهِمْ وَاللَّارِثُمَّ الْحِمْارِمَعُ حَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُ لَا وَمَعْ كَافِرِيَ الْكَافِرِينَ بِكَانِهِ وَهَارٍ رَوَى مُرُوبِجُنَفٍ صَّلْإِحَالًا بَلَّارِ وَجَبَّادِينَ وَالْجَارِ تَتَكُمُوا وَهُ رَثَّ جَمِيعَ الْبَابِكَانَ مُقَلِّلاً

THE SECTION SECTION SECTIONS OF SECTIONS SECTION

نَأَى شَرَّعُ يُمُنِّ بِإِخْتِلُافٍ وَشَنْسَتْ فِي الإِسْرَاوَهُمْ وَالنُّونُ ضَوْءُ سَنَّا لَّكُلّ إِنَّاهُ لَهُ شَّافٍ وَقُلْ أَوْكِلَاهُمَا شَّفَا وَلِكَسْرِ أُوْلِياءٍ تُمَكَّلًا وَذُوالرَّاءِ وَمَرْ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا كُهُمْ وَذَوَتِ الْيَالَهُ الْحُلُّفُ جُمِّكً وَلِكِنْ رُءُ وسُ الآي قَدْقَلَ فَتَحُها لَهُ غَيْرَ مَا لِهَالْهِيهِ فَاحْضُرْ مُكَمَّلًا وَكُفَ أَتَ فَعَلَىٰ وَاخِرُ آي مَا تُتَدُّمُ إِصْدِ مِوْى رَاهُمَا عُمُلَىٰ وَيَا وَنِكَنَّ أَنَّى وَيَاحَسُكُ تَىٰ طُولًا وَعَنْ غَيْرِهِ فِسْهَا وَيَا أَسْفَى الْمُكُلّ وَكُفُ الثَّلَاقِ عَيْرَ زَاغَتْ بِمَاضِي أَمِلْ خَابَ خَافُواطَابَ ضَاقَتْ فَتُحُمِلًا وَهٰذَانِ عَنْهُ بِاخْتِلَافٍ وَمِعْهُ فِي الْمُ الْمُعَالِحَ مَرَةً قَلَلًا

LANGEAGE EAGERT EAGERT ENGEN ENGEN ENGEN EN EAGERT ENGEN EN ENGEN EN ENGEN EN ENGEN EN ENGEN EN ENGEN EN EN E

وَإِضْجَاعُ ذِى رَائِيْ حَبِّمُ وَسَارِعُوا نُسُاعُ وَالْبَارِ وَ لَتَقْلِيلُ جَّادُلَ فَيْصَلا وَإِضْجَاعُ أَنْصَارِى بَمِّيَمُ وَسَارِعُوا نُسُاعُ وَالْبَارِى وَالْرَبِيمُ مَّ الْمَارِى وَالْمَارِى وَالْمَارِى وَالْمَارِى وَالْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَلَالُولُ وَلِلْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلِلْمَالُولُ وَلِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمَالُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

لَّقَ مَعَ ذِ كُرَى الدَّارِ فَ فَهَمْ مُعُضِلًا وَقَفَا وَرَقَ فَعُوا وَتَغَيْمُهُمْ فِي النَّصِبِ مُجُعُّ أَثْمُلًا وَقَفَا وَرَقَ فَتُوا وَتَغَيْمُهُمْ فِي النَّصِبِ مُجَعَّا ثُمُلًا مُسَمِّقٌ وَمُوفَى وَقُفَا وَرَقَ فَهُ مَعْ جَرِهِ وَمَنْصُوبُهُ غَزَى وَتُثَرًّا تَذَرَبَ لَا مُسَمِّقٌ وَمُوفَى وَقُدُرًا تَذَرَبُ لَا عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

は、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日

TI BANGANGAN KATANTAN BANGAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN KATANTAN

بابُ مَذهب حَدَى في إمالة هاء التأنيث في الوقف (١) وَفِهاء أَنيثِ في الوقف (١) وَفِهاء أَنيثِ أَوْقُوفِ وَقَبْهَا مُالُ كَمَتَ وَغَيْرَعَشْرِلِيعَ دِلاً وَقَهُ مُهَا مُقَلِّ مَالُ كَمَتَ وَغَيْرَعَشْرِلِيعَ دِلاً وَيَسْكُونُ مُتِلاً وَيَعْمَعُها حَقْ ضِغَاطُ عَصِ خَطَا وَكُهُ رَبَعْ لَيَاء يَسْكُونُ مُتِلاً وَيَعْمَعُها مَقْ ضِغَاطُ عَصِ خَطَا وَكُهُ رَبَعْ لَيَاء يَسْكُونُ مُتِلاً وَيَعْمَعُهُ لَعْدَالْفَتْح والضَّمِّ أَرْجُلاً وَالْحَمْرِ وَالْإِلْمَ كَانُ لَيْسَ بِحَاجِرٍ وَيَضْعُفُ بَعْدَالْفَتْح والضَّمِّ أَرْجُلاً لَيْسَ بِحَاجِرٍ وَيَضْعُفُ بَعْدَالْفَتْح والضَّمِّ أَرْجُلاً لَيْسَ فِي الْمَاعُ وَعْضُهُمْ سِوى أَلِهِ عِنْلُ حَدَى وَمَتَ لا لَيْرُهُ مِائَةً وَجْمَهُ وَلَعْضُهُمْ سِوى أَلِهِ عِنْلُ حَدَى وَمَتَ لا يَعْرُهُ مَائِدُ وَجْمَهُ وَلَعْضُهُمْ فَي الرَّاعُ التِ (١٦)

وَرَقَّقَ رَثِي كُلُّ رَاءٍ وَقَبُ لَهُ مَسَكَّنَةً يَاءً وِالْكَسْرُ مُوصَلاً وَلَمْ يَرَفَصُ لاً حَالَا عَنْدَكَسَ مَوَ الْكَسْرُ مُوصَلاً وَلَمْ يَرَفَصُ لاً حَالَا بَعْدَكَسَ مَوْ

سِوْى حُرْفِ الإِسْتِغُلَا سِوَى الْخَافَكَمَلا

وَقَنْهُ فِهِ الْأَعْجُ مِي وَفِ إِرَمْ وَتَكْرِيهِ احتى يُرى مُتَعَدِلًا وَقَنْهُ وَالْأَعْجُ مِي وَفِ إِرَمْ وَتَكْرِيهِ احتى يُرى مُتَعَدِلًا وَقَنْهُ وَكُرًا وَسِ تَرَّ وَبَابَ لُهُ لَدى جِنَّةِ الْأَصْحَابِ أَعْمَرُ الْحُلَا وَقِي شَرَعِ عُنْهُ يُرَقِقُ كُلُهُ مُ وَحَيَّلانَ بِالتَّغْيَمِ بَعْضُ تَقَبَلا وَفِي شَرَعِ عُنْهُ يُرَقِقُ كُلُهُ مَذَاهِ بُ شَدَّتُ وَالْأَدَاءِ تَوَقَّلا وَفِي اللَّهُ عِنْهُ الْمَاءِ وَلَقَلْلا وَلَا اللَّهُ الْمَا الْمَاءِ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَمَامَوْنُ الاسْتِعَلَاءِ بِعَدُقُ وَاقُ كُمِهِمُ الْقَجْهِمُ فِيهَا اسْتَغَلَّمُ السَّعَاجِ سَسَلاً وَمَامَدُكُمْ وَمَامَدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمُ وَمَامِدُكُمُ وَمَامِدُكُمُ وَمَامِدُكُمْ وَمَامِدُكُمْ وَمَالْعِيهُ الْمَصَافِيةِ الْمِصَامِدِيَّةُ وَمَامِحُمْ وَتَجْمُعُهُم وَمَا وَمَامِحُمْ وَمَامِحُمْ وَتَجْمُعُهُمُ وَالْمُعَافِقُ وَمُعْمُ اللَّهُ وَمُعْمُمُ اللَّهُ وَمُعْمُمُ اللَّهُ وَمُعْمُمُ اللَّهُ ا

يُوقِفُهُا حَتَّى يَرُوقَ مُرَبَّلًا <u>و</u>ُكُلُّ لَدَى اشْجِ اللّهِ مِنْ لَعُدْ كَسْسَرَةٍ كَالْخَنَّمُونُ بَعْدَ فَتُح وَضَمَّةٍ فَتُمَّ نِظَامُ الثَّمْلِ وَصُلَّا وَفَيْصَلا بابُ الوقفِ عَلَىٰ واخِرِ الكَلِمِ (١١)

وَالإِسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْفِ. وَهُوَاشْتِقَاقُهُ

مِنَ الْوَقْفِ عَنْ تَحْسُرِكِ حَسْرِفٍ تَعَسَّزُلَا

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O وَعِنْدَأَ بِي عَمْرٍ و وَحُوفِيهِمْ بِهِ مِنَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ مَمْتُ جَعَمَلا وَأَكُثُرا أَعْلَامِ الْقُسُرَانِ بِسَرَاهُما لِسَائِهِمْ أَوْلَى الْعَلَائِقِ مِطْوَلًا وَرُوْمُكَ إِنَّمَاعُ الْمُخَلِّكِ وَاقِفًا بِصَوْتٍ خَفِيٌّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلا وَالْإِشْمَامُ إِطْبَاقُ الشِّفَاهِ لِعَلَيْدَمَا يُسَكِّنُ لأَصُونُ هُنَاكَ فَيَصُحَالَا وَفِعِلُهُما فِالصَّمْ وَالرَّفْ عِوَارُدِ وَرُومُكَ عِنَالْكُسْرِ وَالْجَرِّ وَصِلًا وَلَمْ يَرُهُ فِي الْفَتْحَ وَالْتَصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّفُوفِ الْكُلِّ أُعْسِمِلًا وَمَانُوعَ التَّحْرِيثُ إِلَّالِلَازِمِ بِنَاءً وَاغِمُ لِبًّا غَدَا مُتَنَقِّلُ وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمٍ بُجَيعٍ قُلُ وَعَارِضٍ شَكْلٍ لَمْ كَكُونَا لِيَلْخُلَا وَفِي الْمَاءِ لِلْإِضْمَارِ قَوْمٌ أَبُوْهُ مَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضُمٌّ أَوِالْكَسُرُ مُشِّلًا

AND STAFF THE STAFF AND A STAFF AND ASSAFE AND A STAFF AND A STAFF

### أَوُامَّهُ اَوَاوُ وَيَ عُ وَلَعَضُهُمُ مَ يَرَى لَمُنَمَا فَكِلِّ حَالٍ مُعَلِّلًا باب الوقف على مرسوم إكنَطِ (١١)

وَلَهِ فَيْهِ وَتَ رَمْ وَلَ فِي عُنُوا بِالنِّاعِ الْخَطِّ فِي وَقُفِ الْإِلْبَالَا وَلَا مِنْهُ وَلَا الْمُعَلَا وَلَا يَكُمُ وَافْتِهِ مَرَانَ يُفَصَّلَا وَلَا يَكُتِهِ مُرْدَنَ مُن وَمَا الْخَلَافُوا فِيهِ مَرَانَ يُفَصَّلَا إِذَا كُتِبَتْ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّتُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وَلَاتَ رِضَى هَيْهَ تَ هَ دِيهِ رُفَلَا وَقَفَ يَا أَبِهُ كُفُؤًا دَنَا وَكَأْتِيِّنِ الْ وَقُوفُ بِنُونٍ وَهُو بِالْيَاءِ خُصِّلًا وَمَالِ لَذَى الْفُ نُرَقَ نَ وَالْكَهُفِ وَالْنِكَا

وَسَالَ عَلَى مَاحَّةَ وَالْحُنْ لَثُ رُبِّكُ لَثُ رُبِّكُ لَكُ النُّورِ وَلَرَّحْنِ رَافَقُنَ حُمَّلًا وَاللَّهُ الْوَصِّلِ وَلَرَّحْنِ رَافَقُنَ حُمَّلًا وَفِي اللَّهُ الْمُؤْمِ فِي رَّافَقُنَ حُمَّلًا وَفِي الْمُناعَلَى الْإِبْبَاعِ ضَمَّ عِنْ الدَى الْوَصِّلِ وَالْمُرْسُومُ فِي زَنْ أَخْيك وَفِي الْمُناعَلَى الْمُرْسُومُ فِي زَنْ الْمُناعِقِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكًا فَ حَلِلًا وَقِفْ وَفَقًا وَبِلْكَافِ خُلِلًا وَقِفْ وَفَقًا وَبِلْكَافِ خُلِلًا وَاللَّهُ وَلَكًا فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنالِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ ا

# وَفِيمَهُ وَمِّمَهُ قِفَ وَعَنَّهُ لِهُ بِمَهُ فِيعَانَ الْإِضَافَةِ (٣٣) فِي الْإِضَافَةِ (٣٣)

وَلَيْسَتُ بِلاَمِ الْفِعْلِ يَاء إِضَافَةٍ وَمَاهِى مِنْ لَفْسِ الأُصُولِ فَلَتُكَكِلاً وَلَكُمْ الْفَاء وَالْكَافِ مُلْكَاكُمُ الْمَاء وَالْكَافِ مَلْخَلا وَفِي مِنْ اللَّهَاء وَالْكَافِ مَلْخَلا وَفِي مِنْ اللَّهَاء وَالْكَافِ مَلْكَافِ مُلْكَافًا اللَّهُ وَمِ أَخْلِيهِ مُخْلَلًا وَفِي مَا فَعْ لَهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللْمُعُولُولُو اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هُ دَاهَا وَلْصِحْتِى بِهَا اشْنَانِ وُحِكَلا وَخَبْق وَقُلْ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصَلا وَخَبْق وَقُلْ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصَلا وَخَبْق وَقُلْ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصَلا وَيَخْرُنْنِي حَرْضَيْهُ مُ تَعِدَنِي حَشْرَ نَنِي اعْلَى تَأْمُرُ وَفِي وَصَلَا وَيَخْرُنْنِي حَرْضَيْهُ مُ تَعِدَنِي حَشْرَ نَنِي اعْلَى تَأْمُرُ وَفِي وَصَلا

أَرَهُ طِي سَمَا مُولِي وَمَ لِي سَمَا لِوي لَعَلَى سَمَا كُفْقًا مَعِي نَفَرُ لَعُ لَا عَادُوْكَ عَتْ النَّمْلِ عِنْدِي حُسُنُهُ إِنْ دُرِّهِ بِالْخُنْفِ وَفَقَ مُوهَ لَا وَيْنَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَشِرِهَ مَرْةٍ بِفَتْحٍ أُولِي كُلِّم سِوى مَالَعَ زَلَا بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَعْنَجَ وَمَالَعَدَهُ إِنْ شَاءَ بِالْفَتْحِ أُهُمِ لَا وَفِي إِخْوَلِ وَ يَدْ يَدِي عَنْ أُولِي حِي عَنْ

عُمْمُولُونَ وَصَلَى سَمَالِوِيَّ لَعَلَى سَمَاكُفُ وَّامَعِى نَفَرُ الْعُلَا عَنْدِي حُسُنُهُ إِلَى دَرِهِ بِالْخُفِ وَفَقَ مُوهِ لَا الْمَالِعِنْدِي حُسُنُهُ إِلَى الْمَاءُ وَالْفَوْمُ الْمَاءُ وَالْفَوْمُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُوالِمُولُولُولُولُولُولُولُ AND THE THE PROPERTY OF THE PR وَأَنِّى وَأَجْرِى سُكِّنَا دِينُ صُحْبَة دُعُءِى وَآبِءِى لِالْمُ تَجَلَّا لَا وَحُزْنِي وَتُوْفِيقِي ظِلَالٌ وَكُلُّهُمْ يُصِدِّقُنِي انْظِرْنِي وَأَخْرَتَنِي إِلَى وَدُرِيَّتُهُ يَدُعُونَنَى وَخِطَابُهُ وَعُشْرًى لِهَا الْمُنْزُوا لِضَّمْ مُشْكَلًا فَعَنْ لِنَافَفَتُحُ وَأَسُكِنْ لِكُلِّهِمْ بِعَهْدِى وَاللَّوْ لِتَفْتَحَ مُقَفَلًا وَفِي اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ أَرْبَعُ عَشَّرَةٍ فَإِسْكَانُهُ فَاشِ وَعَهْدِي فِي عُلا وَّقُلُ لِعِبَادِى كَانَ شَرْعًا وَفِي النِّدَا حِيَّ شَاعَ آبِيَا تِي كُمَ فَاحَ مَـ نُزِلَا فَحَمْنَ عِبَادِى اعْدُدُ وَعَهْدِي أَرَادَنِي وَرَبِي الَّذِي آيَنِ آيَ إِنَّ الْحُكُلُا وَأَهْلَكُنِي مِنْهَا وَفِي صَادَ مَسَّنِي مِعَ الْأَنْبِيَا رَتِي فِي الْأَعْرَافِكَمَّالًا

THE STATES OF TH وَسَبْعُ بِهِمْ إِلْوَصْلِ فَرْدَا وَفَتْحُهُمْ الْجِي مَعَ إِنِّي حُقُّهُ لَيْتَنِي حَكَلًا وَنَفْسِي شَمْ ذِكْرِي شَمَا قَوْمِي الرِّضَ حَمِيدُ هُديَّ بِعَدْي بَمَّا صَفْوُهُ وِلَا وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي ثَلَاثِينَ خُلْفُهُمْ وَمُحَيَاى جِعَ بِالْحُلْفِ وَالْفَتْحُ خُولًا وعَمَّعُلَّا وَجُهِى وَسُيْتِي سِنُوجٍ عَنْ لِوى وَسِوَاهُ عُذَّأُصْلًا لِيُحْفَ لَا وَمَعْ شُرَكَاءِى مِنْ وَرَا ثِي دَوَّكُ وَاللَّهِ مَا يُعَنِّ هَادٍ بِخُلْفٍ لَهُ انْحُلًا مَّا تِي أَيِّ أَرْضي صِرَاطِي بْزُعَ مِرِ وَفِي النَّمْلِ مَلَى دُمْ لِمُنْ رَاقَ نَوْفَلًا وَلَى نَعْجَتُ مَا كَانَ لِي اثْنَيْنِ مَعْ مَعِي مُمَانٍ عُلَّا وَالظُّلَّةُ الثَّانِ عُنْ جِلًا وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُوْمِنُوا بِي جُورَكِ عِبَادِي صِفْ وَالْحُنْفُ عَنْ شَاكِرُدُلا وَفَتْحُ وَلَى فِيهَا لِورْ فَرِ وَحِنْصِينَ وَمَالِى فِي نِسَ سَكِنْ فَتَكُمُكُ

بب ياءات الزواعد (١٥) وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسُمَّى زُواتِ الصَّالَ لِأَنَّكُنَّ عَنْ خَطِ الْمُصَاحِفِ مَعْزِلًا وَتَنْشُتُ فِي الْحَالَيْنِ فُرًّا لَوَامِعَا إِخُلْفٍ وَأُولَى النَّبْلِ خَزَّة كَمَّلًا وَفِي الْوَصْلِ خَمَّادُ تَشْكُورُ الْمِامُهُ وَجُمْلُنُهُا سِتُّونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلَا فَيسَرِ إِلَى الدَّاعِ أَجُوارِ الْمُنْ دِيهَ لِينَ يُوتِينُ مَعْ أَنْ تُعَلِّمُنِي وِلَا وَأَخَرْتَنِي الْإِسْرَا وَتَتَبِعَنْ سَسْمَ وَفِي الْكَهْفِ نَبْجِي أَتِ فِهُودَ زُفْلِلاً سَمَّاوَدُعارًى فَجَنَاخُلُو هُلْدِيم وَفِي النَّبِعُونِي أَهُدِكُمْ حَقَّهُ كَل وَإِنْ تَرَىٰ عَنْهُمْ تُمِدُونَنِي سَكُ فَيْرِيًّا وَنَدِعُ الَّذَعِ هَاكَجَّنَّ حَلَا وَفِي الْفَجْرِ بِالِفَادِي دَنَاجَّكَ مَا يُنهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَيْنِ وَافَقَ قُنْبُكَ وَأَكْرَمَني مَعْهُ أَهَا نَنِ إِذْ هُ مُن فَي وَحُذْفُهُ مَالِمَا زِنِي عُذَّأُعُ لَا وَفِي النَّمْلِ آتَانِي وَنُفْتَحُ غَنْنُ أُولِى جَمَّى وَخِلَافُ الْوَقْفِ تَبْيَنَ خُلَّاعُلًا وَمَعُ كَالْجُوابِ لْبَادِحْقُ تَجْنَاهُمُ وَفِي الْمُهْتَدِ الْإِسْرَا وَتَحْتُ أَخُوحُ لَا وَفِي تَبْعَنَ فِي الْإِعْمَرَانَ عَنْهُمَ وَكِيدُونِ فِي الْأَعُرَافِ حَجْ لِيُحْمَلا جُلْفٍ وَتُوْتُونِ بِيُوسُفَ حَقُّهُ وَفِي هُودَنَسًا أَبْن حُوارِيهِ جَمَلا وَتُخْرُونِ فِهِ أَجَّعَ أَشَرَّكُ تُمُونِ قَدْ هَانِ تَتُونِ يا أُولِ اخْشُونِ مَعُ وَلا وَعُنْهُ وَخَافُونِ وَمَنْ يَتَقِى أَكِ بِيُوسُفَ وَافْى كَالصَّحِيحِ مُعَلَّلًا وَفِي الْمُتُعَالِى ذُرُّهُ والتَّكَوقِ والتَّ كَتَادِ ذُرَا لَّاغِيدِ بِالْخُلْفِ جُّهَا لَا وَمَعْ دَعُوَةُ الْدَاعِي دَعَانِي خَلَاجِنَا وَلَيْسَا لِقَنُونِ عَنِ الْعُرِسُ تَبِلَا نَدِيكِ لِوَرْشِ ثُمَّ تُرُدِينِ تَحْبُمُو نِ فَاغْتَزِلُونِ سِئَتُهُ نُذُرِي جَلَا

A CANANA CANANA

وَعِدى اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَكَسُورُ وَعَنْ كُلِ يُمِلَّ هُوَا نَجَلَلْ وَفِي فَأَنَّ اللَّامَ خَفِفُ لِحَصْمَرَة وَزِدْ أَلِفًا مِنْ قَبْلِهِ فَتُكِمِلًا وَآدَمَ فَارْفَعُ نَاصِبًا كَلِمَاتِه كِنْسِ وَلَيْنَى عَصْسَ تَعَوَّلًا وَيُقْبَلُ الْأُولِىٰ أَنَّثُوا دُونَ خَاجِزِ وَعَدُنَا جَمِيعًا دُونَ مَا أَلِفٍ خَلا وَابِمَكَانُ بَارِنَكُمْ وَبَأَمْرُكُمْ لَهُ وَيَأْمُرُهُمُ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُ مُ تَلا وَنُنْصُرَّكُمْ أَيْضًا وَنُشْعِرُكُمْ وَكُمْ جَلِيلِ عَنِ لَدُورِ فَخُتَلِسًا جَلاَ وَفِيهَا وَفِي الْأَعْرَافِ نَغْفِرُ سِنُونِهِ وَلَاضَةً وَاكْسِرُفَاءَهُ خِينَ أَطْلَلًا وَذَكِرُهُ الصَّلَا وَلسَّ وَأَنْتُوا وَعَنْ ذَيْعِ مَعْ مُوفِ الْأَعْرَافِ وُصِلاً وَجَمُعًا وَفُردًا فِي النَّبِي وَفِي النُّهُ عَمَّ الْمُنْفَرُكُنَّ غَيْرَ فِي الْبَدَلا وَقُوْنُ فِي الْأَخْرَابِ فِي لِلْنَبِي مَعْ بُيُوتَ النَّبِي الْيَاءَ شَدَّدَمُبُدِلًا وَفِي الصَّابِئِينَ الْمَمْزُ وَالصَّابِوُنَ خُذْ وَهُن قُا وَكُفُواً فِي السَّوَاكِنِ فُصِّلًا وَضَّمَ لِبَافِتِهِمْ وَحَدِزْ وَقَفُهُ بِوَاوٍ وَحَفَصْ وَاقِفًا ثُمَّ مُوصِلًا وَبِالْغَيْبِعَا تَعْمَلُونَ هُنَادُنَا وَغَيْبُكِ فِي الثَّابِي إِلْيَصِّفُومِ ذُّلَّا وَلَا يَعْبُدُونَ الْغَيْبُ شَايِعَ دُخُلُلاً

THE PERSON OF TH وَثُمَّ هُو رِفِقًا بَآنَ وَالْتَضِمُ غَيْرُهُمُ خَطِينَتُهُ التَّوْجِيدُ عَنْ غَيْرِ فِي

وَتَظَاهَرُ وِ نَ الظَّاءُ خُفِفَ أَالِتً وَعَنْهُمْ لَدَى التَّحْرِيمِ أَيْضًا تَحَلُّلا وَحَمَّزَةً أَسْرَى فِي أَسَارُى وَضَمُّهُم يَكُوهُ هُمُو وَالْمَدُّ إِذْ رَقَ نُفِّلُ لَا ذُونَ وَلْبَاقِينَ بِالضَّيِّمُ أُرْسِلًا وَنُنْزِلُ حَقِّفُهُ وَتُنْزِلُ مِثْلُهُ وَنُنْزِلُ حَقُّ وَهُوفِ الْحِحْرِثُقِّ كَ وَخُفِّفَ لِجُرى بِسُبْحَانَ وَالَّذِي فَالْأَفْامِ لِمَكَّمَ عَلَى أَنْ يُعَرِّلًا وَمْنْزِلُ التَّخْفِيفُ حَقَّ تُنْفَاؤُهُ وَخُفِّفَ عَنْهُم يُنْزِلُ لُغَيَّتُ مُسْجَلًا وَجِبْرِيلَ فَنْحُ الْجِيمِ وَالرَّا وَبَعْدَهَا وَعَى هَمْزَةً مَكْمُورَةً صُحَّبُةٌ وِلَا جِمَيْثُ أَتْ وَالْيَاءَ يَعْذِفُ شُعْمَتْ وَمَكَيَّهُمْ فِي الْجِيمِ بِالْفَتْحِ وُكِلا وَدَعْ يَاءَ مِيكَائِيلَ وَالْمُسُمَرَقَبْلُهُ عَلَى خَجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحُنَّدُ فُ أَجْمَلا وَلَكِنْ خَفِيفٌ ولشَّيَا طِينٌ رَفْعُهُ كَالْتُرْطُوا وَالْعَكْسُ غُوُّسُمَا الْعُلَا وَنَنْسَخُ بِهُ ضُمُّ وَكُنْرِ كَفَى وَنُذَ سِهَا مِثْلُهُ مِنْ غَيْرِهُ مَإِذَّكُتْ إِلَىٰ عَيِيْمُ وَقَ لُوا لُواوُ الْأُولَى مُتُمُوطُهَا وَكُنْ فَيَكُونُ لِنَّصَبُ فِي الرَّفِعَ كُفِّ لَا وَفِي آلْ عِمْوَانٍ فِي الْأُولَىٰ وَمَسْرِسَمٍ وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهُوبِ اللَّفْظِ أُعْلَا

وَقُلْحَسَنًا شَكْرًا وَحُسْنًا بِضَمِه وَسَاكِنهِ الْبَاقُونَ وَاحْسُنُ مُقَوِّلاً وَحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدْسِ إِسْكَانُ دَالِهِ

LACELCE EL CELCETCE DE CELCETCE CELCETCE DE CELCETCE D

وَفِي التَّاوِيَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

وَفِ النَّمُلِ وَ الْأَعْرِفِ وَ الرُّومُ تَرِيْتُ وَفَا طِرِدُمُ شَكُوا وَفِي الْجُرِفُ فِي الْجُرِفُ فِي الْجُرِفُ فِي الْجُرِفُ فِي الْجُرِفُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالنَّمُ وَالْمَا اللّهُ وَالنَّمُ وَالْمَا اللّهُ وَالنَّمُ وَالْمَا اللّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ و

وَلِالَقِعُ لِوَنَهُ وَلَمُ الْمِدَهُ لِمُعَنَّا وَكُمُ وَ فَالِقَعُ وَالْجَلَا وَلَا اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كُوْدُرُو قَصُرُمُعُ مُضَعَفَةً وَقُتُلُ عَسَيْمُ بِكَثْرِ السِّينِ حَيُّ أَنَّ نَعَلَىٰ وَقَصُرُ خُصُوصً عَنَفَةً فَمَ أَنُوهِ لَا فَعَ فَعَ وَانْفَعُهُنَّ ذَا أُسُوهٍ عَنَ فَقَ وَانْفَعُهُنَّ ذَا أُسُوهٍ عَلَىٰ فَوَلَا غَلَا اللَّهُ وَلاَحُ لَلَّهُ وَلاَحُ لَمَ اللَّهُ وَلاَحُ اللَّهُ وَلاَحُومِ وَصِلاً وَلَا اللَّهُ وَلاَحُومُ وَصِلاً وَمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

تُكَلِّمُ مُعْ حَرْفُ تُولُّو بَهُودِهِكَ فَفِي نُورِهَ وَ الْمُتَجَانِ وَعَدَالاً فِي الْأَنْفَالِ أَيْضًا ثُمَّ فَيْ تَنَذَرُعُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُرْبِ مَعْ أَنْ تَبَدُّلا رَعْنَهُ وَجُمْعُ النَّ كَنْبُرِ هُذَا يَجُعَى نَعْنُهُ تَبْنِي قَبْهُ لَهِكَ وَصَلا وَتَعِدَ وَلَاحُرُهُ نِمِنْ قَبْلِهِ جَلَا نَ عُنْهُ عَى وَجَهَيْنِ فَاقْهُمْ مُحَصِلًا نِعًا مَعًا فِي النَّوْنِ فَنْتَحُ كُمَّا شُكُفُ وَإِخْفَاءُكُسْرِ الْعَيْنِ صَبِيعٌ بِهِ خُلا وَد وَنكَفِرْعُن صِّحَرامٍ وَجَنْهُ أَى تُنْفِي و لَغَيْرُهِ لِرَفْعِ وُكِلاً رِضَاهُ وَلَمْ يُسْرَمُ قِيَاتُ مُؤَمَّلُ وَقُلَ فَأَذُنُوا بِنُدِّ وَكُنِرُفَّتَى صَّفَ وَمَيْسَدَةٍ دِلِضِّةٍ فِي نَسِينِ تُصِلًا وَتَصَيْدُ فُو خِفْ ثُمْ تُرْجِعُ وَدُقُلُ بِضَمِّ وَفَيْحٍ عَنْ سِوى وَيُد نَعَلا فْنَاكِرْخَقْ وَرْفِع لَوْ فَتَعْسَبِهُ وكرضرة معًا هن عصب عكر وَقُصْرُ وَلَغُفْرُ مَعَ لِعُذِبَ سُمَ لَعُلاً

تَكُمُّ مَعُ حُرُقُ تُوْلُ وَيَ مُهُودِهِ مَعُ وَيَهُ وَهُمُ السَّكِيْنِ هُنَ وَهُمُ السَّكِيْنِ هُنَ تَمَيُّرُ وَ وَقَالَوْمَ الْفَالِ يَضَا مُ فَيَ السَّكِيْنِ هُنَ تَمَيُّرُ وَ وَالسَّوْمَ الْفَرَاءِ فَلَى هَلَ الْمَكَ مَعُ السَّكِيْنِ هُنَ تَمَيُّرُ وَ وَالسَّوْمَ السَّكِيْنِ هُنَ تَمَيُّرُ وَ وَعَدَ تَهُمَ السَّكِيْنِ هُنَ وَفَيْ السَّكِينِ هُنَ وَفَيْ السَّكِينِ هُنَ وَفَيْ السَّكِينِ هُنَ وَفَيْ السَّكِينِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شَدُ الْجَرْمِ وَالتَّوْجِيهُ وَ وَكَالِهِ مَنْ الْجَرْمِ وَالتَّرْمِ جُعُرِّعُ عَلَا الْجَرْمِ وَالتَّوْمِ وَالتَّوْمُ وَالتَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## لَغُمُّ عَمَّ فِي الشُّورِي وَفِي التَّوْبَ قِـ آعْكِتُ

لِحَدَّةِ مَعْ كَافٍ مَعَ الْجِحِرِ أُولًا نُعَلِّمُهُ بِإِلْيَاءِ نَصُّ أَعِتَادَ أَفْصَلًا وَبِالْكُسْرِ أَيْنَ أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلًا وَفِي طَائِرًا طِيرًا بِهَا وَعُقُودِهِ الْمُصَوِّعًا وَكُونُونُ فِيهِ مُوعَلاً وَلا أَلِفٌ فِي هَاهَأَنُهُ زُكَاجِّنًا وَسَهَلُ أَخَاتُمُدٍ وَكُمْ مُنْدِلْ جَلا وَفِي هَائِهِ التَّنْبِيهُ مِنْ ثَآبِتٍ هُٰ دىً وَإِنْبَالُهُ مِنْ هَــمُزَةٍ زَانَ جَـكُمُ لَا يَ وَيَعْتَمِلُ الْوَجْهَينِ عَنْ غَيْرِهِ مُ وَكَمْ وَجِيهٍ بِوِالْوَجْهَيْنِ لِلْكُلِّ حَمَّلًا وَيَقْصُرُ فِي التَّنْبِ فُوالْقَصْرِ مَذْهَبًا

وَذُوالْبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْ مُ مُسَهِّ لَا وَضُمَّ وَحَرِّكَ تَعْلَمُونَ الْكِكَّابَ مَعْ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعْدُ بِالْكَسْرِدُ لِلْا وَرَفْعُ وَلَايَالْزُكُمُورُوحُهُ سَمًّا وَبِالتَّاءِ آتَيْنَا مَعَ الضَّمِ خُولًا وَكُسْرُلِنَا فَيْهِ وَمِالِنْعَيْبِ تُرْجَعُو لَ غَادَ وَفِي تَبْغُونَ عَاكِمِعُولًا وَبِالْكَسْرِحَةُ الْبَيْتِ عَنْ سَلَّاهِدٍ وَغَيْ

بُ مَاتَغْعَلُوالَنْ تُكُفُرُوهُ لَهُ مُ سَكِلًا

عَنِرَكُهُ كَسُرُ الصَّدِقُ جَزِمَ رَبِّهِ مَّهُ وَمَعُمُ لَيْرُ وَالْوَ عَنَسَلَا وَمُعَامُنَا فَلَ مُسُرُولِ وَالْمِسَوَّهِ مَنَ وَلَا مَحْصِي فِي الْعَنْكَبُوتِ مُثَقِلًا وَحَقَّ ضَعِيرَ الْمَا فَلَ مُسَرِّ وَلَا عَمَدَ الْمَا مُوا الْعَلَيْلِ الْمَالِمُ الْمَا ال

عَنَكُتُ إِنَّ ضُمَّ مَعْ فَتِحْضَمِهِ وَقَتَلَ الْفَعُو مَعْنِي نَقُولُ فَيَكُمُلًا وَبِالْزُبُرِالْثُ مِي كُذِرِسْمُهُمْ وَبِلْ كَنْبِهِثْمُ وَكُثِفِ لَتَنْمَجُمْ لِا صَفَاحَقٌ غَيْبٍ يَكُمُّونَ يُبَيِّنُ لَ لَا كَنْكِلَ لَغَيْبُكُفْ مَا اعْتَلَىٰ وَ حَقًّا بِضَمِ الْهِ فَلا عُنْسِ بَنَّهُمْ وغَيْرٍ وَفيهِ الْعَطْفُ أَوْبِكَ ءَ مُبُدَلاً هُنَا قَاتَلُوا أَخْرَشِفَاءً وَلَعِنْ فِي بَرَاءَةُ أَخِرَ غَيْرُونَ شَعَرُدُلا

وَمِآتُهُا وَجْهِي وَإِنِّ كِلْهُمَ وَمِنْيَ وَاجْعَلُ لَى وَنْصَارِى لِللَّهُ

وَقَصْرُقِي مُ عَمُّ يَصَلُونَ ضُمَّم كُمْ صَفَا نَفِعُ بِالرَّفَعِ وَاحِدَةً جَلَا وَنُوضِي بِفَتْحِ الصَّدِصَّعَ كُمَادُنَ وَوَافَقَ حَفْضٌ فِي الْمُخْدِيجُ مَلَا وَفِأْمُ مَعْ فَأْمِهَا فَلِأُمْتِ لَكَ لُوَصْرَضَتُمْ هُمَّز إِنَّكُسْرَتُهُمُلًا وَفِي أُمَّهَاتِ لِنَّفِرِ وَلْتُورِ وَلْزُمَرَ مَعَ لِجَهْمِ شَّ فِي وَكُيرِ لِيْمَ فَيْصَلَا

وَكُوفِيَّ مُ مَنَّاء لُونَ مُخَفَّفُ فَ وَحَمْزَةُ وِالْأَرْكَ مَ إِلْخَفْضِ جَمَّالًا وَيُخِهُ نُونٌ مَعْ طَلَاقٍ وَفُوقُ مُغَ لَكَفِرَ نُعَذِّ نُعَذِّ نَعَمُ فِي لَفَتْحِ إِذَكُلا وَهٰنَانِ هَاتَيْنِ اللَّذَنِ اللَّذَنِ اللَّذَنِ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ اللّ

THE THE SECOND S

شِّ ابْ وَفِي الْأَحْقَافِ تَبْتَ مَعْقِلًا صِّجِيعًا وَكَسْرُالْ جَمِعَ كُمْ شُرُفًا عُلاَ وَفِي الْمُحْصَنَاتِ الْمِيرَلِهُ غَيْرًا وَلا وُجُوهُ وَفِي أَحْصَنَّ عَنْ نَفْرَ الْعُلا فَسَلْ حَرِّكُوا بِالنَّقْ لِ رَّاشِ لُهُ دُلاً لِفَنْعُ سُكُونِ الْبُخْلِ وَالضِّيمُ شُمُلَلًا تسوى نماحقاً وعم متقلا وَرَفْعُ قَلِيلٌ مِنْهُمُ النَّصْبَ كُلِّلًا بُ شُهْدِدَنَا إِدْعَامُ بَيْتَ فِي كُلُا كَأْصُدَقُ زَادًا شَّاع وَارْتَاحَ أَسُمُلًا مِنَ التَّبْتِ وَالْغَيْرِ الْبَيَانَ تَبَدَّلاً وَغَيْرَ أُولِي بِالرَّفِعِ فِي حَقِي نَهُ شَالًا خُلُونَ وَفَيْحُ الضِّمِ حُقُّ صِرَّى حَلا وَفِي مَنِيمِ وَالطَّوْلِ الْأُونُ عَنْهُمُ وَفِي الثَّانِ ثُدُمْ صَّفْوًا وَفِي فَاطِحُ لَا

وَضَمَّ هُنَاكُنْهِا وَعِنْدَبَ رَاءَةٍ وَفِي النُّكُلِّ فَافْتَحْ يَامُبَيِّنَةٍ ذِّنَا وَفِي مُخْصَنَاتٍ فَاكْسِرِ الصَّادَ رَّاوِبًا وَضَمْ وَكُورِ فِي أَحَلَ صِحْنَابِهُ مَعَ الْجُعُ ضَمُّوا مُلْخُلَاخُصُهُ وَسُلُ وَفِي عَاقَدَتُ قَصْرُ تُوى وَمَعَ الْحُدِي وَفَحَسَنَهُ حَرِيْ رُفْعٍ وَضَمَّهُ مُ وَلَامَسُتُمُ افْضُرُ نَحْتُهَا وَبِهَا سَفًا وَأَنْتُ يَكُنْعُنُ كُنْعُنُ ذُارِحٍ تُظْلُونَ غَيْهِ وإشمامُ صَادٍ سَاكِن قَبْ لَ دَالِه وَفِيهَا وَ كَتُ الْفَتْحَ الْفَتْحَ الْفَتْحَ الْفَتْتَوا وَعَمُّ فَتَى قَصْرُ السَّكِلامُ مُؤُخَّرًا وَنُوْتِيهِ بِالْمَافِي جِمَاهُ وَضَمَّ سَدْ

وَيَصَّاكُا فَاضُمُ وَسَكِنْ مُخَفِّفًا مَعَ الْقَصْرِ وَاكْسِرَ لَامَهُ ثَابِتًا تَلا وَتُلُوُوا بِحَذُفِ الْوَاوِ الأُولَى وَلَامَهُ فَضَمَّ سُكُونًا لِّسَتَ فِيهِ مُجَهَّلًا وَنِرْلَ فَتُحُ الصِّم وَالْكُسْرِحِصْنُهُ وَأُنْزِلُ عَنْهُمْ عَاصِتُ بَعُـ لُـ نُزِلًا وَيَاسُوفَ نُوتِيهِمُ عَزِيزُ وَحَمْ اللهِ صَيُوتِيهِمُ فِي الدَّرُكِ كُوفٍ عَمَالاً بِالْإِسْكَانِ تَعْدُوا سَكِّنُوهُ وَخَفِفُوا خَصُوصًا وَأَخْفَىٰ لَعَيْنَ قَالُونِ مُسْهِلًا وَفِي الْأَنْبِيَاضُمُ الزَّبُورِ وَهِ لَهُ مَنَ الزَّبُورِ وَهِ لَهُ مَنَا الْأَبُولِ وَهِ الْإِسْرَاكِمَ الْأَبْسُلِ الْحَدَ الْإِسْرَاكِمَ الْأَبْسُلِ الْحَدَادَةُ أَسْجِلًا

سُورَةُ المَالِعُدَة (١٨)

وَأُرْجُلِكُمْ بِالنَّصْبِعُمْ بِضَاعَلُا وَفِي سُبْلَنَا فِي الصَّبِمَ الْإِسْكَانُ حُصِّلًا خَوْهُ وَنَكُرُ الشِّرَعُ حُتِّقٍ لَهُ غُهُ لَا رِضًى وَالْجُرُوحَ ارْفَعْ رِضَى نَفْتُرِمُ لاَ

وَسَكِنْ مَعًا شَنْآنُ صَّعا أَكُلاهُ مَا وَفِي كُسُرِأَنْ صَدُّوكُمُ حَامِلُ دُلا مَعَالْقُصُرِشَدِّدُيَاءَ قَاسِيَةً سَفَا وَفِي رُسُلُنَا مُعُ رُسُلُكُمْ ثُنَّم رُسُلُهُمْ وَفَكِلِاتِ السِّحْتِ عُمَّ نَهِي فَ عَلَيْ وَكَيْفَ أَتَى أَذَنْ بِهِ كَافِحُ تَكُلُا وَرُحًا سِوَى الشَّامِي وَنُذُرًا صِحَابُهُم وَنُكْرِدُنَا وِالْعَيْنَ فَارْفَعُ وَعَطَفَهَا وَحَزَةُ وَلَيْكُمْ بِكُسْرِ وَنَصْبِهِ يُجَرِّكُهُ يَبْغُونَ خَاطَبَ كُتُحَمَّلًا

وَقُبُلَ يَقُولَ الْوَاوُغُصُنْ وَرَافِعْ سِوَى ابْنِ الْعَلَامَنَ يُرْتَكِدُ عُمْ مُرْسَلًا وَحُرِّكَ بِاللَّذِعْكِ لِلْنَكِيْرِدَاكُ وَبِالْخُفْضِ وَالْكُفَّارَ رَاوِيهِ حَصَّلًا وَيَاعَلَاضَمُ وَاخْفِضِ النَّاءَ بَعَدُ فُرْ رِسَالَتَهُ ٱلجُمْعُ وَاكْسِرِ التَّأَكَّا اعْتَلَى صَفَا وَتَكُونَ لِآفِعُ جَعِ سَنَّ فِي وَدُهُ وعَقَنتُمُ التَّخْفِيفُ مِنْ حَجْبَةٍ وِلا وِنُوامِتُلُ مَافِى خَفْضِهِ الرَّفْعُ تُتَلَا وَفِي الْعَيْنِ فَامْدُدُ مُقْسِطًا فَجَزَاء نَوْ وَكُفَّانَ أَوْنَ طَعَامِ بِوَقِع خَفْ ضِهِ أَمْ غِنَّ وَاقْصَرْ قِيَامًا لَهُ مُلِا وَفِي الْأُوْلِيَانِ الْأَوَّلِينَ فَطِبُ صِلَا وَضَمَّ اسْتِيَّقَ افْتَحُ لِحَفْصٍ وَكُسُرَهُ عَيُونِ شَيُوخًا دَانَهُ صَحْبَةً مِلْا وَضَمَّ الْغَيُوبِ يَكْسِرَانِ عُيُوبًا الْ بسِيِّ بِهَامَعُ هُودَ وَالصَّفِ شُمُلُلا جُهُوبِ مُنِيرُدُونَ سُلِّحٌ وَسُاحِرٌ وَرَتُكِ رَفْعُ الْنَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّلًا وَخَاطَبَ فِي هَلُ يَسْتَطِيعُ رُواتُهُ وَيُومَ بَرُفْعِ خُذْ وَإِنِّ تَ لَاثُهَا وَلِي وَيدِي أُمِّي مُضَافَاتُهَا الْعُلَا سُورة الانعكام (٢١) وَصُحِبُهُ يُصَرَفُ فَتْحُ ضَيِّم وَرَاؤُهُ بِكَنْ رَوَّذَكِرُ لَمْ يَكُنْ شَاعَ وَانْجَالَىٰ وَارَبِّنَا بِالنَّصْبِ شَكَّرْفَ وُصَّلًا وَقُتُنتُهُمُ بِالرَّفِعُ عَنْ دِينِ كَامِلٍ

وَفِي وَنَكُونَ انْصِيْهُ فِي كُسْبِهِ عُلا والاخِرَةُ الدُّفُوعُ بِالْحُفْضِ وَكِلا خِطَابًا وَقُلُ فِي يُوسُفِعُ مَّ نَيْطُ لَا خَفْفَأَتْي رُحًا وَطَابَ تَأُولًا وَعَنْ نَافِع سَهِلٌ وَكُمْ مُنْدِلٍ جَكُلًا فَتَحْنَا وَفِي الْأَغُلِفِ وَاقْتَرَسَتُ كِلْا وَعَنْ أَلِفٍ وَاوْ وَفِي الْكَهُفِ وَصَّلَّا نَا يَسْتَبِينَ مُحْبَةٌ ذَكُرُ واولاً سَبِيلَ بَرَفْعِ خُذْ وَيَقْضِ بِضَمِ سَا كِنْ مَعَضِمُ الْكُسْرِ شَدِّدُ وَأَهْمِلًا تُوَفَّاهُ وَاسْتَهُواهُ حَمْزَةٌ مُنْسِلًا وَأَنْجُنَّتَ لِلْكُوفَيَّ أَنْجُ لَكُوفَ أَنْجُ لَكُولًا وَفِي هَنِن حُسُنْ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلا بِخُلْفٍ وَخُلُفُ فِيهِما مَعَ مُضَهِم مَ مُصَيِّه وَعُنْ عُمَّالَ فِي الْكُلِّ قُلِلاً

نَكَذِبُ نَصْبُ الرَّفَعِ فَازَعَالَهُ لِيكُ وَلَلَّالُحُذْفُ اللَّهِم الأُخْرَى ابْنُ عَامِرٍ وعَمَّعُلَا لَايغُقِلُونَ وَتَحْتَهَا وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلايْكُذِبُونَكُاكُ أَرْيْتَ فِي الْإِسْتِفْهَامِ لَاعَيْنَ رَاجِحٌ إِذَافَتِحَتْ سُدِدُ لِسَامٍ وَهُهُنَا وَيِالْغُدُوةِ الشَّامِيُّ بِالضِّمْ هَهُ مَنَا وَإِنَّ بِفَيْعِكُمْ نَصُرًا وَبَعْدُكُمُ نَعَمُ دُونَ إِلْبَاسِ وَذَكَّرُمُصْحِكً مَعَاخَفَيةً فِي ضَمِّهِ كَسْرُ شُعْبَةٍ وَحَرْفُ رَأْى كُلَّا أُمِلْ مُزْنَ صُحْبَةٍ

بِخُلُفٍ وَقُلْ فِي الْمُنْزِخُلُفُ يَقِي صَلَا رَأَيْتَ بِفَتْمُ الْكُلِّ وَقُفًا وَمُوْصِلًا بِخُلْفٍ أَتَىٰ وَالْحَذُفُ لَمْ يَكُ أُوَّلًا وَوَاللَّيْسَعُ الْحَرْفَانِ حَرِكُ مُتَقِلًا شَفَاءً وَبِالتَّوْرِ إِلِي بِالْكُسْرِكُ عَالِمًا بإشكانه يذكوعب يراومت كلا عَلَىٰغَيْبِهِ حَقًّا وَيُنْذِرَصَّنْدَلًا عِلَاقَصْرُوفَتْحُ ٱلْكَثِرُوالرَّفِع ثُبُلا زَّالْقَافَ حَقًّا خُرَّقُوا تِفْتُلُهُ أَنْجَلَى وَدَارُسْتَ حَقِيْ مَدُّهُ وَلَقَدُ حَلَا حِمَى صَوْبِهِ بِالْخُلْفِ دُرَّ وَأُوْبَالًا وَصُحْبَهُ كُنُو فِي الشَّرِيعَةِ وَصَّلا ظَهِيرًا وَلِلْكُوفِي فِي لَكُمُفِ وُصِلًا وَفِي يُونُسٍ وَالطُّولِ حَامِيهِ ظُلًّا للَّا

وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلَ فِي صَّفَايَدٍ وَقِفَ فِيهِ كَالْأُولِيٰ وَيَخُو رُأَتَ رَأُوا وَخَفَّفَ نُونًا قَبُلَ فِي اللهِ مَنْ لَهُ وَفِي دَرَجَاتِ النَّوْنُ مَعُ يُوسُفٍ تُوكَ وسَكِنْ شَفَاءً وَاقْتَدِهُ حَذْفُ هَائِهِ وَمُدَّ بِخُلُفٍ مَاجَ وَالْكَكُلُواقِفَ وتبدونها تخفون مع تُجعَلُونهُ وَبِيْنَكُمُ ارْفُعُ فِي صَفَا نَفْتُ رِوَجَا وعنه بنصب اللَّيْلِ وَاكْسِرُ بِيُسْتَعُرْ وَضَمَانِ مَعُ يَاسِينَ فِي تَمُرِسْكَا وَحَرِكَ وَسَكِنَ كَافِيًا وَاكْسِرَانَّهَا وَخَاطَبَ فِهَا يُؤْمِنُونَ كَا فَسْتُ وكسر وفق ضم في قب الأحكى وَقُلَ كَلِمَاتُ دُونَ مَاأً لِفِ تُونَ

وُحْرِّمُ فَنْحُ الصَّمِّ وَالْكُسْرِ أَذْعُ لَا يَضِلُّوا الَّذِي فِي يُونُسِ تَّابِتًا وَلاَ وَضَيْقًامُ الْفُرُقَانِ حَرِّكُ مُثَقِّلًا عَلَىٰ كُسْرِهَا إِلْفٌ صِّفَا وَتُوسَ لَا صِّحِيحٌ وَخِفَ الْعَيْنِ دُاوَمُ صَّنَدُلًا سَابًا مُعُ نَقُولُ الْيَا فِالْارْبِعِ عُمِلاً نُ فِيهَا وَيَحْتَ النَّمُلِ ذَكُرُهُ سُمُّ لَشَكْ لَا بِزَعْمِهِمُ أَلَحُ فَانِ بِالضِّرِّمِ رُبَّتِكُ لاً وُلادِهِمْ بِالنَّصْبِ شَامِيُّهُمْ تَكُد وَفِي مُصْحَفِ السَّنَامِينَ بِاليَاءِ مُثِّلًا وَكُمْ نُلُفَ غَيْرُ الظُّرُفِ فِي الشِّعْرِ فَعَيْسَالًا تَلُمُّ مِنْ مُلِيمِي التَّخُولِ لَا مِجُكِي لَكُ دَةَ الْأَخْفَشُ لِنَّخُوى أَنْشَدُ مُجْمِلًا دُنَا كَافِيًا وَافْتَحُ حِصَادِكَذِي حُلا

وَشَدَّدُ حَفْظَ مُنْزُكُ وَابْنُ عَامِر وَفُصِّلَ إِذْ تُنَى يُضِلُّونَ ضُمَّمَعُ رِسَالَاتِ فَرُثُ وَافْتَحُوا دُوْنَ عِنْ لَيْهِ بكسرسوى الْكِي وراحرجًا هُكَا ويصعد خف ساكن دم ومسده وَخُشْرُمُعُ ثَانِ بِيُونْسُ وَهُـوفِ وَخَاطَبَ شَامِ يَعْمَلُون وَمَنَّكُو مَكَانَاتِ مَلَالنَّونِ فِي لَكُلِّ شُعَبَ يُدّ وزيّنَ فِي ضُرِّمٌ وكسر ورفعُ قت وَكَيْنَفُ عَنَّهُ الرَّفْعُ فِي شُرِّكًا وُهُمَّ وَمَفْعُولُهُ بِينَ الْمُضَافَيْنِ فَاصِلْ كُلِتُودَرُّالْيُومَ مَنْ لَامَهَا فَكُلَا وَمَعْ رُسْمِهِ زَجَّ الْقُلُوصَ أَبِي مَزَا وإِنْ يَكُنَ انِّتُ كُنْوُكُولُدُقِ وَمَيْتَةُ

يَكُونُ كَا فِي دِينِهِمْ مَيْتَةٌ كَالْر وَأَنَّ اللَّهِ وَالشَّرْعًا وَيَالُخِتَ كُمِّلاً مَعَ الرَّومِ مَثَّاهُ خَفِيفًا وَعَلَّالًا وَيَا آتُهَا وَجُهِي مُمَا قِتَ مُقَبِلًا وَعُيَاى وَالْإِسْكَانُ صَحَّ تَحَلَّلُا سورة الأغراف (٢٣)

كُرِيًّا وَخِفُ النَّالِكُمْ شُرَفًا عُلاً وَضَعٍ وَأُولَى الرُّوعِ شَافِيهِ مُتَّالِدً رِضًا وَلِبَاسُ لِرَفْعُ فِي حَقِّى نَهُسَ لَا وَخَالِصَةٌ أُصُلُ وَلاَيْعُكُونَ قُلُ لِينْعُبَهُ فِي الثَّالِي وَيُفْتَحُ شُمْ لَلا وَحَيْثُ نَعُمُ بِالْكُمْرِ فِي الْعَيْنِ رُبِّلًا سَمَّا مَاخُلا الْبَرِّي وَفِي النَّورِأُوصِلا وَوَالشَّمُسُ مَمْ عَطْفِ النَّلَاثَةِ كُمَّ لَا وَفِي النَّعُلِ مَعْهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ حَفْصُهُمْ وَنُشِّرًا سُكُونُ الصَّمِ فِي الْكُلِّ ذُلِّلًا

نَّا وَسُكُونُ الْمُغْرِجِصُنْ وَأُنْتُو ا وَّتِذَكُرُ فِي الْكُلِّ خَفَّ عَلَىٰ شَلِي الْكُلِّ خَفَّ عَلَىٰ شَلِي الْكُلِّ وَيَأْتِيهُمُ شُافٍ مَعَ النَّخُلِ فَارَقُوا وَكُنْرُ وَفَعْ حَفَقٌ فِي قِمَّا ذَكِ وربي صِرَاطِي تُم إِنِّي تُكُرِيُّةٌ

وَتَذَكَّرُونَ الْغَيْبَ زِدْ قَبُلَ تَاتِهِ مُعَالِرَجُرُفُ اعْكِسُ يُخْرَجُونَ بِفَيْحَةٍ بِخُلْبٍ مَضَىٰ فِالرُّومِ لاَ يَخْرُجُونَ فِي وَخَفِّفُ سَنَّفَا حَكًا وَهَا الْوَاوَدُعُ كُفَّى وَأَن لَعْنَهُ التَّخْفِيفُ وَالنَّفُ نَصِّهُ وَلَغَشِي بِهَا والرَّعُلِرَ تَقُلُ صَحْبَكُ وَرَامِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ خَفْضُ رَفْعِهِ بِكُلِّ رَسَا وَاثْخِفّاً بُلِغُكُمْ حَالًا مَعَ احْقَافِهَا وَالْوَاوَزِدُ بَعْدُمُفْسِدٍ يَ كُفُوًّا وَبِالْإِخْبَارِ اِنَّكُمُ عَلا أُلاوعًلى الْحِرْمِي إِنَّ لَنَا هُكَا وَأُواْمِنَ الْإِسْكَانُ خِرْمِيُّهُ كَلا

وَفِالنُّونِ فَتْحُ الصَّبِّم شَافٍ وَعَاصِمْ وَوْى نُونَهُ بِالْبَاءِ نُقُطُدُ السَّفَلَا عَلَى عَلَى خَصُوا وَفِي سَاحِرِهَا وَيُونُسَ سَخَارِشَفَا وَلَسَلُسَلًا وَفِي الْكُلِّ تَلْقَفْ خِفْ حَفْصٍ وَضُمَّ فِي

سنفتك وانكسرضه متتقلا

وَدَّكَاءَلَاتَنُوينَ وَامْدُدُهُ هَامِزًا شَّفَاوَعَنِ الْنُكُوفِي فِي الْكُهْفِ وُصِّلًا وَجُمْعُ رِسَالًا فِي حَمَّتُهُ ذُكُورُهُ وَفِي الرَّشَادِ حَرِكَ وَافْتَحَ الضَّمَ شُلْشُلًا وَمِيمَ ابْنَ أُمَّ ٱلْسِرُمَعًا كُفْقَ صَحْبَةٍ وَآصَارَهُمْ بِالْجَمْعِ وَللْدِ كَلِلا

وَحَرِكَ ذَكَا حُسُنِ وَفِي يَقْنُلُونَ خُذْ مَعًا يَغِرِشُونَ الْكُسُرُضُمُ كُذِي صِلًا وَفِي يَعُكُفُونَ الصَّمْ يُكُسُرُ شَافِيًا وَأَنْجَى عِكَدُفِ لَيَاءِ وَالنُّونِ كُفِّ لَا وَفِي النَّهُ فِ حُسْنَاهُ وَخَمَّ حُلِيِّهِمْ بَكُسْرِشَفًا وَافْ وَالاِتْبَاعُ ذُو حُلا وَخَاطَبَ يَرُهُنَا وَيَغْفِرُ لِنَاشَذًا وَبَارَتَبَارَفَعُ لِغَيْرِهِ عَا الْجَالَىٰ

كَأَلَّقُوا وَالْغَيْرُ بِالْكَسْرِعَتَ لَا خَطِئَاتُكُمْ وَجِدُهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ وَلٰكِنْ خَطَايًا حَجَّ فِيهَا وَنُوحِها ومَعْذَرةً رَفْعُ سِوى حَفْصِهِ تَلا وَبِيسِ بِيَاءٍ أُمَّ وَالْمَمْرُكُهُ فُهُ وَمِثْلُ رَئِيسِ غَيْرُهُ لِيُنْعَوَّلًا بِخُلْنٍ وَخَفِّفُ يُسِكُونَ صَفَاوِلا وَبَيْنَسِ اسْكِنُ بَيْنَ فَتَحَيَّنِ صَادِقًا ويقصر ذريات مع فتح تاجه وَفِي الطُّورِ فِي النَّالِي ظَهِيرُ سَحْتَ لِدَ وَلِ التُّلُورِلِلْبَصِرِي وَبِالْلَدِّكُمْ حَالًا وَيَاسِينَ دُمْ غَصْنًا وَيَكُرُرُفُمُ أَق يقولوا معاعية خمية وكيث يل جِدُونَ بِفَتْحَ الضِّمِ والْكَسْرِ فُصِّلًا وَفِي النَّخُلِ وَالْأُهُ الْكِسَانِي وَجَرْمُهُ يُذَرُهُمْ شَفَا وَالْيَاءُغُصِنْ تَهَدَّلاً وَلانُونَ شِرًا عَنْ شَنَا نَفَرِمِ لَا وَجِرِّكَ وَضَمَّ الْكَسَرُ وَامْدُدُهُ هَا مِزًا وَيلَّبُهُمْ فِي الظُّلَّةِ احْتَلَّ وَاعْتَلَىٰ وَلايتبَعُوكُمْ خَفْ مَعْ فَتْح بَائِم وقُلُ طَائِفٌ طَيْفُ رَضَيَّ حَقَّهُ وَيَا يَدُونَ فَاضْمُ وَاكْسِرِ الضَّمَ أَعُدُلًا وَرَبِي مَهِي بَعْدِي وَإِنِي كِلاهُا عَنَا بِي آيَاتِي مُطَافًا تُهَا الْعُلَا سورة الأنفكال (۱۱) وَفِي مُرِدِفِينَ اللَّالَ يَفْتَحُ سَانِعَ وَعَنْ قُنْبُلِ يُروَى وَلَيْسَ مُعَدُولًا

وَيْغُشِي سَمَاخِقًا وَفِي ضَمِهِ افْتَحُوا وَفِي الْكَبْرِحَقًا والنَّعَاسَ الْفَعُوا ولا وَتَغْفِيفُهُمْ فِي الْأُوّلِينِ هِنَا وَلا كِنِ اللَّهُ وَارْفَعْ هَاءَهُ شَاعَكُفَ لا وموهن بالتخفيف ذاع وفيدكم ينُونَ لِحَفْصِ كَنْدُبِالْخَفْضِ عَوَلا وَلَعُدُ وَإِنَّ الْفَتْمَ عَمَّ عُلَّا وَفِي إِلَّا لَعَدُّ وَمِأْكُسِرَحُقًّا الضَّمَّ وَاعْدِلًا وَمُنْ حِينَ كُسِرُمُظُهِ الْإِنْصَفَاهُدى وَلِذِيتُوفَى أَسْتُوهُ لَهُ مُلُكُ وَبِالْغَيْبِ فِيهَا تَحْسَبَنَ كَمَا فَشَا عُمِيًّا وَقُلَ فِي النُّورِ فَاشِيهِ كُتَالَا وَإِنَّهُمُ افْتَحُكَّافِياً وَكَسِرُوالِشُعَ بَهَ السَّلْمُ وَاكْسِرُ فَالْقِتَالِ فَطِبْصِلًا وَثَانِي كُنْ غُصُنْ وَثَالِثُهَا شُوى وَضُعْفًا بِفَتْحِ الضَّمِّ فَاسِيهِ نُفِّلاً وَفِي الرُّوم صِفْ غَنْ خُلُفِ فَصْلِ وَأُنتِ انْ يَكُونَ مَعَ الْمَائَمُ كِي الْمُسْتِارِي تَحَالًا حَالًا وَلَا يَهِمْ بِالنَّكُمْ فُرُ وَبِكَهُمِهِ شَفَا وَمَعَا إِنِّي بِكَاءَيْنَ أَفْبَ لَا سورة الشوت قر (۱۳) وَنُكُسُولًا أَيْمَانَ عِبْدَ ابْنِ عَسَامِ وَوَحَدَحُقُّ مَسْجِدَ اللهِ الْأَوْلَا عَشِيرَاتُكُمْ بِالْجُمْعِ صِدَقُ وَيَنِونُوا عُزَيْرُ رَضَانَصِ وَبِالْكُسْرِ وَكَالاً

وَرِدُهُمْزَةً مَضْمُومَةً عَنْهُ وَاعْقِلا صِحَابٌ وَلَرْ يَخْشُوا هُنَاكَ مُضِلًّا ورحمة المرفوع بالخفض فاقتك بِ مَرْفُوعِهِ عَنْ مَ حِكُمُ اعْتَلَىٰ وَخُرِكُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ صَلَانَكُ وَجِدُ وَافْتِحِ التَّاشَّلُاعَلَا صَفَانَقُرِمُ مُرْجِئُونَ وَقَدْ حَلَا مَنَ اسَسَمَعَ كُسْرِ وَنُبْنَانُهُ وَلا تقطَّع فَتُ الضِّم فِي أَكُالًا عَلَا الضَّم فَي الصَّم في المَّم في المَّم في المَّم في المَّم في المَّم في المَّ المَّم في المَّم في المَّم في المَّم في المَّم في ا فَشَا وَمَعِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ خُسِّلًا

يضًا هُونَ ضَمَّ الْمُاءِ يَكْسِرُكَ عِنْ يَضِلُ بِضِم الَّيَاءِ مُعْ فَتْح صَادِهِ وأن تقبل لتذكير شاع وصاله وَلَيْفَ بِنُونٍ دُونَ ضَمٍّ وَفَ أَوْهُ لَيْضَمُّ تُعَذَّبُ تَاهُ بِالنَّونِ وُصِ لَا وَفِي ذَالِهِ كَسْتُرُوطَائِفَةٌ بِنَصْب وَحَقَّ بِضِمَ السَّوْءِ مَعْ ثَانِ فَنْجَهَا وَمِنْ غَيْمًا سَانَتُ يَكُرُّ وزَادَمِنْ وَوَجِدُهُمْ فِي هُودَ تَرْجِئُ هُمُرُهُ وَعُمْ بِلا وَاوِ الَّذِينَ وَضَحَّ فِي وجُوْسِكُونَ الضِّمَ فِصَفُوكَامِلِ يَرِيغُ عَلَىٰ فَصِيلِ يَكرُونَ مَخَاطَبُ

جَيْعَيْدَ طَاوَا حَيْدُ وَلاَ وَا يَخِكَاعُ رَاكُلِ الْفُوالِجُ ذِ كُونُ وَكُمْ صَحْبَةٍ يَاكَافَ وَالْحُلْفُ يَاسِرُ وَهَاصِفَ رَضَى حُلُوا وَتُحْتَجَنَّ حُلًا

وَفِ الرَّومِ وَالْحَكُرُ فَيْنِ فِي النَّحَلِ الْوَلَا فَيْ النَّحَلِ الْوَلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ ا

وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ النَّاسَ عَنْهُ مَا وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ أَهُ مُسُلًا وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ النَّاسَ عَنْهُ مَا وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ أَهُ مُسُلًا وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعَ النَّاسَ عَنْهُ مَا وَأَصْغَرَ فَارْفَعَ الْمَ وَلَكُنْ وَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَتَتَّبِعَانِ النُّونُ خَفَّ مُلَّا وَمْكَا حَبِالْفَتْحُ وَالْإِسْكَانِ قَبَلُ مُتَقَّلًا وَنَخْعُلُصِفَ وَلَخِفَ الْخِفَ الْخِفَ الْحُعْدُ رِضَى عَكُلا وَفِي أَنْهُ الْسَكِيرِ سَنَّا فِيًّا وَبِنُونِهِ وَذَاكَ هُوَالتَّانِي وَنَفْسِيَ يَاؤُهُا وَرَبِّيَ مَعُ أَجْرِي وَابِّي وَلِي حُكُلًا سوزة هنود (۱۷)

وَإِنِ لَكُمْ بِالْفَتْحَ حَقّ رُواتِه وَبَادِئ بَعْدَالدًالِ بِالْمُسْرِخُ لِللا فَعُمِيتِ احْمَمُهُ وَتَقِلُ شَنَّاعَ لَا بْيَ هَنَانَصُ وَفِي الْكُلِّعُولاً وسكنه زاك وشعب الأولا وَغَيْرَ ارْفَعُوا إِلَّا لَكِكَ ذَ اللَّكَادَ هُنَاغُصْنَهُ وَافْتَحُ هَنَا نُوتَ هُذَلًا وفي الغَلِحِصُنْ فَبْلُهُ النَّونُ عِبْلًا يُونَ عَلَى فَصَلِ وَلَى النِّجَهُ فَصِلًا وَنَعْقُوبُ نَصُّ الرَّفَعِ عَنْ فَاضِل كَالَا هُنَا قَالَ سِلَمْ كُسُرُهُ وَسَكُونَهُ وَقَصْرُ وَفُوقَ الطُّورِ شَاعَ تَنْزُلًا

وَمِنْ كُلِّ نُوِنْ مَعْ قَدَافَلَحَ عَالِمًا وَفِي ضَمِّ مَجُرًاهَا سِوَاهُمُ وَفَتْحُ سَكِ وَآخِرُ لُقُتُمَا نِ يُوالِيهِ خَصَدً وَفِي عَمَلُ فَتَحُ وَرَفَعُ وَنَوَنُوا وَتُسَأَلُن حِفًا لَكُفِ ظِلْحِي وَهَا وَيُومِّندُمُ سَالَ فَافْتُحُ أَتَىٰ رَصَّا تُمُودُمُ الْفُرْقَانِ وَالْعَنْكَبُ وتِ لَمُ مَّا لِتُمُودِ بُونُوا وَاخْفِضُوا رَضَّى

هُنَاحُقُ لا الْمُ النَّكُ ارْفَعُ وَالْبِدِلا وَخِفٌ وَإِنْ كُلَّا إِلَىٰ صَفْرِهِ وَدُلاً يَشَرِّدُكُلَّا كُالِ الْمُنْضَى فَاعْتَلَىٰ وَيَرْجِعُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ إِذْ عَلَا خِوَالنَّمْلِ عِلْمًا عَمَّ وَارْتَادَمَ نُزِلًا وَضَيْفي وَلَكِنِّي وَنُضِي فَاقْبُلًا

وَفَاسَرِأَنِ اسْرِالْوَصْلُأُصْلُ دُنَّا وَهَا وَفِي سَعِدُوا فَاخْتُمْ حِعَابًا وسَلَبِهِ وَفِهَا وَفِيَاسِينَ وَالطَّارِقِ الْعُلَّا وَقُ زُخُو فِي نَصِ لُسُن بِخُلْفِهِ وَخَاطَبَ عَالِعَتْمَلُونَ هُنَا وَآ وَكَالَّاتُهَا عَنِي وَاتِّي تَعَمَانِيا شِقَاقِي وَتَوْفِيقِي وَرَهُ عِلَى عُدَّهَا وَمَعْ فَطُنْ أَجْرِي مَعًا تُحْمِي مُكْلِا

س ورة يوس ف (١٥)

وَوُجِدُ إِنْ جَي آياتُ السّولا

وَلَأَابَتِ افْتُحُ حَيْثُ جَالِإِنِ عَامِرٍ عَيَابِاتِ فِي الْحُنْوِيِ بَهُم سَافِعُ وَتَأْمَنُنَا لِلْكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلًا وَأَدْعَمُ مَعْ إِسْتَمَامِهِ الْبَعْضَ عَنْهُمْ وَنُرْتَعْ وَنَلْعَبْ يَاءُ حِصِّن تَطُولًا وَيُرْتَعُ سُكُونَ الكَدْرِفِي الْعَيْنِ ذُوجِي وَلُشَرَائِ كَذُفُ الْيَاءِ تَلْبُتُ وَمُسِّلًا وَيُنَّاءً وَقُلِلْ جِهُبِدًا وَكِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ لَعَلَّا وَالْفَتْحُ عَنْهُ تَفْضًا لَا وَهُيْتَ بِكُسْرِأَصُلُ كُفْنِعُ وَهُمْ نُرُهُ لِسَانٌ وَضَيُّ التَّالِوَاخُ لَفُهُ دَلا

وفي الْخَاصِين الْكُلِّحِضْنْ يَخْتَالًا فَيْكُ وَخَاطِبُ يَعْصُرُونَ شَمْدُرُلًا نُ دَارِ وَحِفْظًا حَافِظًا شَاعَ عَقَالًا بِالإِخْبَارِفِي قَالُولَ أَيْنَكَ دُغْفَلاً أَسُو الْقُلِيْ عَنِ اللَّهِ يَعُلُّفِ وَلَيْدِ لِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّ وَنُونَ عُلَّا يُوخِي إِلَيْهِ شَنَّاعَ لَا كُنَانَلُ وَخَفِفَ كُذِّبُواتَابِتًا تَلا أُرَانِي مَعًا نَفُسِي لَيُحْزِبُنِي حُكَلًا لَعَلِيَ الْمُعِي أَبِي فَاخْتُ شَمُوْكُلًا

لَدى خَفْضِهَا رَفْحُ عَلَى حَقَّهُ طُلَا وَقُلْ بَعُدُهُ إِلَيَّا يُفْضِلُ شُلْشُلُدُ أَيْنَا فَذُواسْنِفُهَامِ الْكُلَّاوُلا سوى ﴿ فِي النَّالِ وَ مَنْ مُخْبِرُ سِوَى النَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَتْ وَلَا

وَفَكَافَ فَتُحُ اللَّامِ فِي تُخْلِصًا تُوي معًا وَصَلَّ حَاشًا حَجَّ دَأْمًا كِفْصِيد وَنَكُنَلُ بِيَا شَافِ وَحَيْثُ يَسْتَاءُ نُو وفِتُدَة فَتَانِهِ عَنْ سَلَا وُرُدُ وَيُنَاسُهُعًا وَاسْتَيَأْسُواسُتَنَأْسُوا وَتَبَ ويوحى إليهم كشركاء جبيبها وَثَانِيَ نَبْغَى اخْدِفْ وَشَدِّدُ وَحُرِّكًا وَأَيْ وَايِّ الْمُخْسُسُ رَبِي بِالْرَبِيمِ وَفِي إِخُوتِي حُزِنِي سَبِيلَى بِي وَلِي سُورُ وَالْرَعْدِ لِهِ (۱۰)

> وزرع تخيل عكر موثوان اولا وَدُكُرُ لِسَعَى مُنْ مُنْ وَمُنْ فِي مُنْ مُنْ مُنْ فِي وَمَاكِرُ السِّيفَ اللَّهُ يَخُو آئِذًا

بِرًّا وَهُوَفِي الثَّانِي أَثَىٰ رَاشِدًّا وَلَا سِوَى الْعَنْكُوتِ وَهُوفِي النَّاكُنُ رِضًّا وَزَادَاهُ نُونًا إِنَّنَا عَنْهُ مَا اعْتَلَىٰ أُصُولِهُمْ وَامْدُدُ لِوَاحَافِظِ بَلا وَكَاقٍ دَنَا هَلَ بِينْتُوى صَعَبَةً تَكُلا وَبَعْدُ صِحَابٌ يُوقِدُ ونَ وَضَمُّهُ ﴾ وَصَدُّ واتَّوى مَعْصَدَ فِالطَّولِ وَاتَّجَلَى وَنُشِتُ فِي تَخْفِيفِهِ حَقَّ نَاصِير وَى الْكَافِرُ الْكُفَّ ارْبَا بُحِمْعِ ذُلِّلًا

وَدُونَ عِنَادِعُ فِي الْمَنْكَبُونِ نُحَدِ وعم رضافي التازعات وهم عكلى وَهَادٍ وَوَالٍ قِفَ وَوَاقٍ بِيَائِهِ

سُون الراهام (٥)

وَفِي الْخَفِّضِ فِي اللَّهِ الَّذِي الَّفِعُ عَمَّ خَا لِقُ الْمُدُدُّهُ وَاكْسِرُ وَارْفَعِ الْقَافَ شَلْسُلا وَفِالنَّورَ وَاخْفِضُ كُلُّ فِيهَا وَالْازْضَ هَا هُنَا مُصَحْقً ٱلْمِيرُ إِسَارًا فَعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللللللللللَّلْمِلْمِلْ الللللَّ اللللللللللل كَهَا وَصْلِ اوْلِلسَّاكِنَيْنِ وَقُطْرُبّ حَكَاهَا مَعَ الْفَرَّاءِ مَعْ مَا الْمَدَّاءِ مَعْ مَا الْمَدّ وَضَمْ كَنَا حِصَنِ يَضِلُّوا يَضِلُوا يَضِلُّوا يَضِلُّوا يَضِلُّوا يَضِلُّوا يَضِلُّوا يَضِلُّوا يَضِلُوا يَضِيلُوا يَضِلُوا يَضِيلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِيلُوا يَضِلُوا يَضِمُ يَصِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَضِلُوا يَصِلُوا يَضِلُوا يَصِلْكُمُ يَصِلُوا يَصِلُوا يَصِلُوا يَصِلُوا يَضِلُوا يَصِلْكُمُ يَعْلَى الْمُعْلِقِيلُوا يَصِلْكُمُ الْمُعِلِّيلُوا يَصِلْكُمُ الْمُعِلِّيلُوا يَصْلُوا يَصِلْكُمُ لِلْمُ يَلَّا يَصِلْكُمُ لِلْمُعِلِّيلُوا يَصِلْكُمُ الْمُعِلِّيلُوا يَصِلُوا يَصِلْكُمُ المِنْ يَعْلَى الْمُعْلِقِيلُوا يَعْلَى الْمُعْلِقِيلُوا يَعْلِقُوا يَعْلُمُ يَعْلِيلُوا يَعْلُمُ لِلْمُعِلِّيلُوا يَعْلِيلُوا يَعْلِمُوا يَعْلِمُ لِلْمُعِلِّيلُوا يَعْلِمُ لِلْمُ يَعْلِمُ لِمِنْ يَعْلِمُ لِلْمُعِلِّيلُوا يَعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ عِلْمُ يَعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ يَعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِنْ الْمُعْلِمُ لِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَفِي لِتَرُولَ الْفَتْحُ وَارْفَعُهُ رَاسِدًا وَمَاكَانَ فِي إِنِّي عِبَادِي خُذْ مُلَا سُورة الحجر (١)

وُرِبَّ خَفِيفٌ إِذْ ثُمَّا سُكِّرَتَ دَنَا تَنْزُلُ فَتُم التَّالِ عَدْ مَتْ مُكِلًا

وَبِالنُّونِ فِهَا وَٱلْسِرِالزَّاى وَانْضِيالْ مَلاَّكُةَ الْرُفُوعَ عَنْ شَّائِدِعُ لَا نَ وَٱلْسَرُهُ حُرِمِتًا وَمَا الْكُذُفُ أُولا وَيَقِنَطُ مَعْهُ يَقْنَطُونَ وَتَقْنَطُوا وَهُنَّ بِكُسُرِ النَّونِ زَّافَقُنَ خَمَّ لَا ومنوهم خف وفي العنكبون نن بهن سفا منوك محبت دلا قَدَرَنَابِهَا وَالنَّرِل صِّفُ وَعِبَادِمَعُ بَنَاتِي وَأَيْ نُتُمَ إِنَّى فَاعْقِلَا سُورة النَحْلُ (٨)

وَمِنْ قَبْلِ فِيهِمْ يَكْسِرُ النَّوْنَ نَفِغَ مَعًا يَتُوفًّا هُمْ لِحَنْمَ وَصِلًا سَمَا كَامِلاً يَهْدِى بِضَيِّم وَفَتْحَةٍ وَخَاطِبَ تَرَوْاشِّرُعًا وَالْإِخْرُ فِي كَلَا مُؤْنَثُ لِلْمُرِي قَبْلُ تُقْتِلًا وَحَقُّ صِحَّابً ضَمَّ نَسْقِيكُومَعًا لِشْغَبَةَ خَاطِبٌ يَجْحَدُونَ مُعَلَّلًا وَظُعَنِكُمُو إِسْكَانُهُ ذَائِعٌ وَنَجْ نِينَ الَّذِينَ النَّونَ دَاعِيهِ نُولًا وَعَنْهُ رَوَى النَّقَاشُ نُونًا مُوهَا لا سَوَى نَتَ إِضْمُوا وَاكْسِرُوا فَتَوَالْمُهُمْ وَلَكُسُرُ فِي ضَيْقِ مَعَ النَّمْلِ دُخْلُلا

وَثُقِلَ لِلْمُكِي نُونُ تُكْشِرُو

وَيُنْبِثُ نُونَ صَحِ يَدُعُونَ عَاصِمُ وَفِي شَرَكًاى الْخُلْفُ فِي لَهُمْ لِهَالا وَرَامُفِطُونَ الْمِيرُ أَضَا تَتَفَيُّوا الْـ مَلَكُتُ وَعُنْهُ نَصَ الْاَخْفَشَ يَاءَهُ

#### سُونُ الْإِسْتُ رَاء (١٤)

نُ رَأُو وَضُمُ الْمُسْرِ وَالْمَدِ عُسِيدًا سَمَّا وَلَكُفَّاهُ يُضَدُّمُ مُسْتَدَّدًا كُفَّى يَبَلِّغَنَّ امْدُدُهُ وَاكْمِرْ شَمَّدُ دَلًا بِفَيْحُ ذُنَا كُفْقًا وَنُونَ عُلَا عُتِلًا وَحَرَّكُ الْمُحَدِّ وَمِدُ وَجَعَلُا بُحَفْهُ بِالْقِسُطَاسِ كُنتُ شَيْرِعُ لَا وَذُكِنُ وَلَا تَنْوِينَ ذِكُلُ مُكَمَّلًا شَفَاءً وَفِي الْفَرْقَانِ يَلْكُرُفْصِ لَا يقولُونَ عَنْ دَارِ وَفِي التَّانِ نَنْزِلًا شُفَا وَاكْسِرُوا إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّالًا فَيُغْرِقُكُمْ وَأَثْنَانِ يُرْسِلُ يُرْسِلُ يُرْسِلُ سَمَّا صِفْ نَاءَلَجْ مِعًا هَمْزُهُ مُلِكُ وعم ندى كسفا بتخريكه ولا وَفِي الرَّومِ سَكِّنَ لَيْسَ بِالْخُلُفِيُ شَكِلاً

وَيَّخِذُواغَيْبُ حَلَالِيسُ وء نُو وَعَنْ كُلِهِمْ شَدِدُ وَفَا أَفِ كُلِّهِمْ سَدِدُ وَفَا أَفِ كُلِّهِمْ سَدِدُ وَفَا أَفِ كُلِّهِمْ وَيِالْفَعُ والتَّرْبِكِ خِطًّا مُصَوّبٌ وَخَاطَبُ فِي يُسْرُفُ شَهُودُ وَخَمْنَا وسيئدفي هنزوا فتمتم وهائه وَخَفِفَ مَعَ الْفِرْقِانِ وَاضْمُ لِيُذَكِّرُوا وَفِي مَنْ عُم بِالْعَكْسِ حَقَّ شِفَاؤُهُ سَمَا كَفُلُهُ الْنِثْ لِسَيْحَ عَنْ حَيْ ويخسف حق نونه ويعيدكم خِلافِكُ فَافْتَحُ مَعُ يُكُونِ وَقَصَرُهُ تُفَجِّر فِي الْأُولِي كَ تَقْتُلُ ثَابِتُ وَفِي سَبِأَ حَفَصُهُ عَ الشُّعَرَاءِ قُلْ

## وَقُلْ قَالَ الْأُولِي كُيْفَ دُارَ وَضُمَّ تَا عَلِتَ رَضَى وَالْيَاءُ فِي رَبَّي انْجَلَى سُورةُ الْكَاهِمِ (٢٠)

وَسَكَنَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطِعٍ لَطِيفَةٌ عَلَى أَلْفِ التَّنُونِ فِي عَوجًا بَالاَ وَفِي نُونِ مَنْ رَاقٍ وَمَرْقَ كِنَا وَلَا جِبَلُ رَانَ وَالْبَاقُونَ لَاسَكُتَ عُوصًا وَمِنْ بَعْلِهِ كُشُرِانِ عَنْ شَعْبُهُ اعْتَلِي وَكُلُّهُمْ فِي الْمُناعَلَيُّ صَالِمِ تَلَا وَيْزُ وَرُلْشَاءِ كَتَحُمُ وُصِلًا وَجُرِمِيْكُمُ مُلِّتُكُ فِي اللَّامِ ثَقَالًا وفيه عن الباقين كمن وتأهلا وَتُشْرِكُ خِطَابٌ وَهُوبِالْجَنْمِ كُلْا وَفِي تُرْضَيْنِهِ يَفْتَحُ عَاصِمٌ بِعَرْفَيْهِ وَالْإِسْكَانُ فِي الْمِحْصِلا وَفِي الْوَصِلِ ثَكِنًا فَمُدَّلَّهُ مُلِ عَلَى رُفْعِهِ حَبِيْ سَكِيدٌ تَأُولًا

وَمِنْ لَدْنِهِ فِي الضِّمِّ أَسْكِنْ مُسِتَّهُ وضم وسكن تُمَّضَّ لِفَيْدِهِ وقُلْ رَفِقًا فَتِهُمُ الكَيْرِعَمَهُ وتزَّاور التَّغْفِيفُ فِي الزَّاي ثَابِتُ به زقام الإسكان في صنفو حلوم وكذفك للتنوين من مائة سنف وَدَع مِيم خَيْرًا مِنْهُا كُلُم ثَابِتِ وَذَرَّتَكُنْ شَافٍ وَفِي الْحُقِّجَرَّهُ وعقاسكون الضمنص في وي نسيروالى فتحها نفر ميك

وَلُوْمَ يَقُولُ النَّوْنَ-اللَّهُ فَصَّلَا سِوى مَدَ مُوالْكُسُرُ فِي اللَّامِ عُولًا وَمَعْ مُعَلَّهُ اللَّهِ فِي الْفَيْحُ وَصَالًا وَقُلُ هُلَهَا بِالرَّفِعُ رَاوِيهِ فَصَّلَا وَنُونَ لُدُنِّي خَفَ صًاحِبُ إِلَىٰ تَخِذْتَ فَخَفَفُ وَالسِرا كَاءُدُمْ مُلا وَفُوقٌ وَتُحْتَ الْمُلْكِ كَافِيهِ ظِلْ لَا وكامية بالكرصح بشكك وَفِي الْمُنْزِيَاءُ عَنْهُمُو وَصِحَابُهُمْ جَزَاءُ فَنُونَ وَانْصِبِ الرَّفَعُ وَاقْبَ لَا عَلَىٰ حَقَّ السَّدَّيْنِ سُلًّا حِحَابٌ حَقْ قِ الضَّمِّ مَفْتُوحٌ وَرَاسِينَ شِدْعُ الْأَ وَفِي يُفْقَهُونَ الضَّمُ والْكُسُرُسُ كِلاً وَحَرِكَ بِهَا وَالْمُؤْمِّبِ بِنَ وَمُ لَّنُهُ خَرَاجًا شَفَا وَاعْكِسْ فَيْرَجُ لَهُ مُلاً وَمَكَّنَى أَظْهُرُ دُلِي لِا وَسَكَّنُوا مَعَ الضَّمِ فِالصِّلْفَيْرِعَنْ الْكَلَّا لَدَى رُدُمَّا النَّونِي وَقُلْلَكُسِرِ الَّولَا

وَفِي النَّوْنِ أُنِّتُ وَالْجِبَالَ بَرُفَعِهِم لَهُ الْكِيْبُ حَمُّواً وَمَهُ لَكَ أَهُ لِهِ وَ السَّرِ أَنْسَانِهِ حَمْ كَنْصِهِ مِنْ لتغزق فتح الضم والكسرغيبة وَمُدُّوخُفِفَ يَاءَزُلِكِيَّةً سَمَا وَسُكِنْ وَأُشْمُ ضَمَّةُ اللَّالِ صَادِقًا وَمِنْ يَعُدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبُدِلُ هَلَيْنَا فَأَتْبِعُ خَفِفٌ فِي التَّلابَ قِهُ ذَاكِرًا وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ الْمِزِالْكُلُّ نَاصِرًا كَاحَقّه ضّماه واهْمِ مُسكّناً

لِشُعَبَهُ وَالتَّانِي فَنْتَاصِفَ بِخُلْفِهِ وَلَاكُسُرُ وَاللَّهُ فِيهَا الْيَاءَ مُسْدِلًا وَزِدُقَبِلُ هُمْزَ الْوَصْلِ وَالْغَيْرُفِيهِ مَا يِقَطْعِهِمَا وَالْدَبَدَءًا وَمُوصِلًا وَأَنْ تَنْفُدًا لِنَّذَّكِيرُ شَّافِ مِنَّافِ مِنْ أَوَّلًا وَطَاءَ فَا اسْطَاعُوا لِحَمْزَةَ شَدُول تَلَاثُ مَعِي دُونِي وَرَبِي بِأَرْبَعِ وَمَاقَبُلَ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ تَجُنَّكُ

سُورَةُ مُرْسِبُمُ (۱۱)

وَحَرْفَا يَرِثَ الْجُزُمِ حُلُورُضَى وَقُلَ خَلَقْتُ خَلَقْنَا شَاعَ وَجَهَّا مُجَمَّلًا وضم بُكِيًّا كَسُرُهُ عَنْهُمَا وَقُلُ عَنِيًّا صَيًّا صَلِيًّا مَعْ جَثِيًّا شَدًّا عَلَا وَهُمْزُأُهُا بِالْمَا جَرَى حُلُو بَعْنِ بِخُلْفٍ وَلِسْنًا فَتُحُهُ فَائِزُعُلا وَمَنْ خَتُهَا آكْسِرُ وَاخْفِضِ الدَّهْ عَنْ شَنْدًا

وَخَفَّ شَاقَطُ فُ إِلَا فَتَحْمَ لَا

وَبَالِضِّمُ وَالْتَغَفِيفِ وَالْكَثْرِ حَفْصُهُمْ وَفَى رَفْعِ قَوْلُ الْكُونَ نَصْبُ نَدِكُلاً وَكُسْرُ وَأَنَّ اللَّهُ ذَاكِ وَأَخْبُوا بِخُلْفِ إِذَا مَاسَتْ مُوفِينَ وَصَالاً دُنَا رُبُيًا ابْدِلْ مُدْغًا بَاسِطًا مُلا

وننحى خفيفارض مقامًا بضم وَوُلًا بِهَا وَالرَّخْرُ فَإِضْمُ وَسَكِّنَ شَفَاءً وَفِي نُوجِ شَفَا حَقْهُ لُهُ وَلا

وَفِي اوْفِي الشُّورِي يَكَادُ أَتَى رَضَّكَ وَطَايَتَفَطِّنَ ٱلَّهِمُ وَاغَيْرَ أَثْمَتَ لَكَ وَفِي التَّاءِنُونُ سَاكِنْ حَجَ فِي صَفَا كَأَلٍ وَفِي الشُّورِي عَلاصَقُوهُ وِلا وَرَائِيَ وَاجْعَلَ لِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا وَرَبِّي وَانَّا بِي مُضَافًا تَهُا الْعُلَّا (17) 1 1 5) Sw المن المالة المالة المنافقة مَعًا وَافْتَ حُوا إِنَّ أَنَا دُارِعِمًا حَمُ لَا وَنُوِّنَ ﴾ والنَّازِعَاتِ طُوع أَنكًا وَفِي انْتَرَّتُكُ انْتَرُنَاكَ فَازَوَتَقُ لَا وَلِنَا وَسَامٍ قَطْعُ أَشَدُدُ وَضَمَّ فِي اللَّهِ مِنَا عَبُرهِ وَاضْمُ وَأَشْرَكُ كُلَّكُلًا مُ الزُّخُرُفِ افْتُعْرُبِلًا فَتْحُ وَسَاحِينَ مِهَادًا تُوى وَاصْمُمْ سِوى فِي سَدِي كُلا وَيَكْسِرَنَا فِيهِمْ وَفِيهِ وَفِي سُدىً مُالُ وَقُوفٍ فِي الْأَصُولِ تَأْصَلا فَيُسْعَتَكُمْ ضَمَّ وَكُسْرُصِكًا بُهُمْ وَتَعَفِّيفُ قَالُوا إِنَّ عَالِمُهُ ذَلا وَهٰذَيْنِ فِي هُلْذَانِ جُمَّ وَثُوتُ لَهُ ذَا فَاجْمَعُوا صِلَّ وَافْتَحَ الْمُحُولا وَقُلْ سَاحِرِسِمُ مِنْ فَاوْتَلَقَّفُ آزٌ فَعِ الْجَزَّ مَمْ أَنْتَى يُخْتَ لُ مُقْبِلًا

وَأَنْجَنَّكُمْ وَاعَدْتُكُمْ مَارَزَقْتُكُمْ مَارَزَقْتُكُمْ مَارَزَقْتُكُمْ مَارَزَقْتُكُمْ فَصِلًا وَحَا فَعِلَّ الضَّمْ فِي كَسْرِهِ رَضًّا وَفِي لَامٍ يَحْلِلْ عَنْهُ وَافَى مُحَلِّلًا وَفِي مُلِكِنا صَمِّ شَفًا وَافْتَحُوا أُولِي نَهِي وَجَلْنَاضَمُ وَالْكِيرُ مُتَقِبَ لَا كَأْعِنْدُ حُرْمِي وَخَاطُبَ يَجُرُوا شَنَّا وَبِكُسُواللَّهِ تَخَلِفَهُ حَلَّا دَرَالِحِ وَمَغَ يَاءٍ بِنَنْفُخُ ضَبُّهُ وَفِخَمِهِ افْتَحُكُنْ سِوى وَبَدِ أَمْكُلًا وَبِالْقَصِرِلَ ۚ وَاجْزِمْ فَكَلَا يَحَفَ وَأَنَّكَ كَلْ فِي كُسْرِهِ صِّفَوَةُ ٱلْعُ لَلَّا وبالضِّم ترضى صِف رضاً يَأْتِهِ مَ مُؤنَّد مَنْ عَنْ أُولِ حِفْظٍ لَعَالَى أَخِي حُلًا وَذَكِي مَنَّا إِنِّ مَنَّا لِي مَنَّا لَحَسَنَر تَى عَيْنِ نَفْسِئِ بَنِّي رَأْسِي انْ جَلَّى سُورةُ الأنبياءِ عَلَيْم السَّلام (١) وَقُلْ قَالَ عَنْ شُهِدٍ وَآخِرُهَا عَلَا وَقُلْ أُولَمْ لَا وَاوَدًارِيهِ وَصَلا وَتُسْمِّعُ فَتُوالضَّمَ وَالْكَسْرِغَيْبَ اللَّهِ وَكَيْدَ وَالصَّمَ بِاللَّفِمِ وَكَلْا

وَقَالَ بِهِ فِي النَّبُ لِ وَالرُّومِ دَارِحٌ وَمِثْقَالَ مَعْ لَقُنْمَانَ بِالرَّفْعِ أَكْمِلًا

جَنَادًا بِكُسُرِ الضِّمَ رَاهِ وَنُونَهُ لِيُحْصِنَكُمْ صَافى وَأَنْتَ عَنْ كُلَّا

وسكن بين الكسر والقصر صحبة بي وحرم وننجى اخذف وتقِل كنوى وللا وَلْكُنْتُ اجْمَعُ عُرْدَ يِشِّذًا وَمُضَافُّهَا

مع مستني إتى عب دى مجت سورة الحست (۱۰)

سكارى مَعًا سَكُرى شَفًا وَمُحَرَّلُتُ لِيَقَطَعْ بِكَسْرِ اللَّلَامِ كُمْ جِيدُهُ حَلَا وَغَيْرُضِي الشِّرِيكَ وَنَحْ وَلَا يَوْفُوا فَحْرَكُ لِنَنْعُ لَا أَثْفَ لَا فَتَخْطَفُهُ عَنْ نَوْمِ مِتْلُهُ وَقُلُ مَامَنْكَا بِالْكَثْرِفِ السِينِ شَلْسُلًا وَلَدْفَعُ حَقُّ بِينَ فَتَعَيْدِ سَاحِيْ يَكَافِعُ وَلِلْضَمُوعُ فِي أَذِنَ آعْتَلَى نَعُجُمُ فِطُوا وَالْفَتْحُ فِي تَا يُقَالِنُو لَ عَمْ عُلَاهُ هُدِمَتَ خَفَّ إِذْ ذُكُلَّا لَا فَعُرَا فِي الْفَاتِحُ فِي تَا يُقَالِنُو لَا فَعُرَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الل وَيَصْرِي الْهَلَكَابِتَاءِ وَحَمِيهَ يَعْدُونَ فِيه الْمَيْبُ شَايَعُ دُخَالًا وَفِي سَائِحُ فَانِ مَعُهَا مُعَاجِزِي نَحْقَى لِلْمَدِّ وَفِي الْجِيمِ تَقَالَا

لِيوْفُوالنَّذَ ذُوْ يِلِيَطُوَّفُوالَ لِيَقْضُوالِ لِيَقْضُوالِوى يَنِيمُ نَفْسُرُجُ لِكَ وَمَعْ فَاطِرانُوبُ الْوَلُوَّ انْظُمُ أَلْفَ يْ وَرَفْعُ سَوَاءً غَيْرَحَفْصِ تَنَخَ لَا

## وَالْأُولُ مَعْ لَقُمَّانَ يَنْعُونَ غَلَّهُ إِلَّا مِنْ عَنْ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ بَيْتِي جَمَّ لَا سُورَهُ لَلْؤُمِنُو نَ (٩)

أَمَانَاتِمُ وَحِدُ وَفِي سَالَ دُارِياً صَلَاتِهُ شَافٍ وَعَظْأَكُذِى صِلا مَعَ الْعَظْمُ وَاضْمُ وَالْسِرِ الضَّمْ حَقَّ عُهُ بِتَنْبُتُ وَالْمَنْتُوحُ سِينَاءُ ذُلَّالًا وضَّم وشَّح منزلاً عَدَير عَدَة وَنُونَ تَرَّاحَقَهُ وَالْسِرالُولا وَانْ تُوى وَالنُّونَ خَفِفَ كُفَّى وَتَهُ جُرُونَ بِضَمِّ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَجْمَ لَا وَفِي أَنَّهُ كُسُرُ شَرِيفِ وَتُرْجَعُو وَرُجُعُو وَوْ أَنَّمُ كُسُرُ الْجِيمَ وَاكْمُلا

وَفِي لَامِ لِللَّهِ الْأَخِيرَتِ نِ حَذَفُهَ الْمُعَاءِرُفِعُ الْجُرِّعَنُ وَلَهِ الْمُحَلَّا وَفِي الْمُتَاءِرُفِعُ الْجُرِّعَنُ وَلَهِ الْمُحَلَّا وَعَالِمُ خَفْضُ الرَّفِعِ عَنْ نَفَرِ وَفَتْ حُ شِقُوتَنَا وَامْدُدُ وَحَرِّكُهُ سَلِّ لَلْهَ لَلا وَكُمْرُكُ سُخْرًا بِهَا وَبِحَادِهَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْطَى نَيْفَاءً وَأَكْمَلا وَفِوَقَالَكُوْفُلُ دُونَ شَلْكِ وَيَعْدُهُ شَفَا وَبَايَالُهَ لِيَ عُسِلًا

#### سُورةُ النَّور (٨)

صِحَابٌ وَغَيْرُالْحَنْصِ خَامِسَةُ الْأَخِد مُ أَنْ غَضَا لَتَغْفِفُ والْكُسُو أُدُخِلاً

وحق وفرضَا تفت الدورافة بجرَّكُ النَّحَد وأَرْبَعُ أَوْلاً

وَيُوْعَ بَعْدُ الْجَرِّ لَيْنِهِدُ شَائِعٌ وَغَيْرِ أُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا ودرى السرضة ججة رضك وفه مده والهمنز صفيته حلا يُسِبِحُ فَتُحُ الْبَاكَذَا صِفَ وَيُوفَدُالً مُؤَنَّتُ صِفْ شَرْعًا وَحَقَّ تَفْعَ الْأَ وَمَانُونَ انْبَرِي سَكَابُ وَرَفْعَهُم لَدَى ظَلْمَاتٍ جَدَدَارِ وَأَوْصَلًا كَالْمُعْنَى اخْمُمُ مُمَ الْكِيرِ كَالْقًا وَفَي يُسِدِلُنَّ الْخِفْ صَاحِبُ هُدَلًا وَتَانِي تَالَانُ ارْفَعُ سِوى صُحْبَةٍ وَقِفَ وَلاَوْقَفَ قَبْلِ النَّفِي إِنْ قُلْتَ أُنِّيلًا سُورَةُ الفَرْقِ النَّانِ (٧) وَيَأْكُلُ مِنْهَا النَّوْنُ مِنْاعَ وَجُزْمِنَا وَيَجْعَلُ بَفْعِ دَلَّ صَافِيهِ كَعَلَّا وَخَشْرُيادارِعُ لَافَيْقُولُ نُو نُسْمِ وَخَاطِبْ تَسْتَطِيعُونَعُلاً وَنُزِلَ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعُ وَخِفَّ وَالْمُ مَلَاءِكَهُ الْأَفُوعُ يُنْصُبُ دُّخْلُلاً تَسَقُّ خِفًّا لشِّينِ مُعْ قَافَ غَالِبٌ وَلَا مُرْشَّافٍ وَاجْمُعُوا سُرُجًا ولا وَلَمْ يَقْتِرُ وَالْحَمْعُمُ وَالْكُسْرَضَمُ تُوتَ يَضَاعَفُ وَيُخْلُدُ وَفُع جَنْ كَذِي صِلا

وَهُ حَدُدُرِيّا يَنَاجُمُ ظُلُمُ حَدُدُرِيّا يَنَاجُمُ ظُلُمُ حَدَدُرِيّا يَنَاجُمُ ظُلُمُ حَدَدُر وَيلْقَوْنَ فَاضْمُهُ وَجُرْكُ مُتَقِلًا سِوىٰ صُحْبَةٍ وَالْيَاءُ قَوْمِی وَلَيْتَنِی وَكُمْ لَوْ وَلَيْتِ تُورِثُ الْقَلِبَا مُنْصُلًا سورة الستعكراء (٥)

وَفَ حَاذِرُونَ الْمُدْمَاثُلُ فَارِهِ مِن الْمُعَاثِلُ فَارِهِ مِن الْمُعَالِدُ وَخَلْقًاضُمُ وَحَرِكَ بِهِ الْمُعَالَا وَفِي نَزَّلَ التَّفْيفُ وَالرُّوحُ وَالْأَمِي نَ رَفْعُهُمَا عُلُوتُمَا وَكَتَجَلا وَأَنْتُ كُنُ لِلْبَعْصَبِي وَارْفَعَ آئِدً وَفَافَتُوكَ لَ وَاوْظُأَنِهِ كَلَّا وَاوْظُأَنِهِ كَلَّا مَامَعُ أَبِي إِذِ مَعَانِكِ الْجَلَا

كَافِي لَا اللَّهُ سَاحِئْ مَمَ الْمُنْزِوَاخْفِضْهُ وَفِصَادُغَيْطُلًا وَيَاخَسُ أَجْرِي مَعْ عِبَادِي وَلِي مَعِي

دَّنَامَكُتَ افْتَحُضَّةَ الْكَافِ نَوْفَ لَا وَسَكِّنَهُ وَانُو الْوَقْفَ زَهْلًا وَمُنْدَلاً وَيَا وَاسْجُدُ وَا وَاللَّهُ مِا لَضَّمْ مُوصِلًا لَهُ قَبُلُهُ وَالْغَيْرُ أَذْرُجُ مُبُدِلًا

شِهَارِ بِنُونِ رَقِّ وَقِلَ كَأْتِكِينِي مَّاسَا أَافْتُحُدُونَ نُونِ حِيَّهُدَى ألايسُجُدُ ول رَاهِ وَقِفْ مُبْتَالًى أَلَا أَرَادَأُلاً يَا هَوُلاءِ الْبَحِدُوا وَقِفْ وَقَدُقِيلَ مَفْعُولًا وَأَنْ أَدْعَمُوا بِلَا وَلَيْسَ بَعْظُوعٍ فَقِفَ كَسَجُدُوا وَلَا

وَيُحْفُونَ خَاطِبَ يَعْلِنُونَ عَلَى رَضًا عَنُونِنِي الْإِدْعَامُ فَازَفَتَ لَا مَم السُّوقِ سَاقِبًا وَسُوقِ اهْنُوازَكَا وَوَجَهُ بِهِ يُزِيدُكُ الْوَاوُ وَكِ لَا نَقُولَنَّ فَاضْهُمُ رَابِعًا وَنُبَيِّتُ نَهُ وَمُعًا فِي النَّوْنِ خَاطِبْ شَمَّرُدُلاً وَمَعْ فَنْعُ أَنَّ النَّاسَ مَا بَغُدَمُكُرِهِم لِكُوفٍ وَأُمَّا لِيُتَّرِكُونَ يَنْدِحَكُلا " وَشَيدُدُ وَصِلْ وَاصْدُدْ سَلِ ادَّارَكَ الَّذِي ذُ كَاقْلُهُ كَذَّ كُرُونُ لَهُ مِنْ لَهُ مُلِكُونُ لَهُ مُلِكُونُ لَهُ مُلِكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَهُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُ مُلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِلَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مُلْكُونُ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلللّّهُ مِنْ لِلللّّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللْلّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِل بهادى معاتمارى فَتَا الْعُكْبِي نَامِسِكا وَبِالْيَالِكِ لِ قِفَ وَفِي التّروم سَنَّمُ لَلا وَالْوه فَاقْصِرُ وَافْتُحُ الضَّمْعِ لَمُهُ فَتَاتَفْ لُونَ الْغَيْبُ حَوْلًا لَهُ وَلا الْفَيْبُ حَوْلًا لَهُ وَلا وَمَالِي وَأُوزِعُنِي وَإِنِّ كِلَاهُمَا لِيَلُونِ الْنَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ سَلًا سورة القصدي (Y) وَفِي نُرِى الفَيْمَانِ مَعُ أَلِفٍ وَيَا يَهُ وَثَلاثَ رَفْعُ الْعَدُ شَحِلاً وَحُزَّنًا بِخَيِّمُ عُسُكُونٍ شَفَا وَيَصْ لُرُاضَمُ وَكُسُرُ الضِّمُ الصِّمُ الْمُعَامِيهِ أَنْهَ لَا

وَجِذُونَ اضْمُ فَرْتَ وَالْفَتُمُ نَلُوصَحُ بَتَكُفُ ضَمِ الرَّهْبِ وَاسْكِنْهُ ذُبَّلًا يُصِدِّقُنِي رَفَعَ جَزُمَهُ فِي نَصْوصِهِ وَقُلُ قَالَ مُوسَى وَاحْذِفِ الْوَاوَدُخْلُلاً نَمَا نَفُرُ بِالضَّمِ وَالْفَتْحِ يَرْجِعُو وَرَجُعُو وَرَجُهُ الْحَانِ فَتُقَبِّلاً وَيُجْبَىٰ خَلِيطٌ يَعْقِلُونَ حَفِظتُهُ وَفِي خُسِفَالْفَتَيُنِ حَفْضَ تَغَلَا وَعُندِى وَدُوالتَّنْيَا وَإِنِّيَ أَرْبَكُم لَعَلَى مَعَارَبِي شَلاثُ مَعِي عُسَلَى سورة العنكبوت (١) رَ وَاصْحَابُ مِنْ خَاطِبٌ وَحَرَاتُ وَمُدَّفِى النَّهِ نَسْتَاءَةِ وَقَا وَهُ وَيُعَالِّهُ وَيُعَالِّهُ وَيُعَالِّهُ الْمُعَالِّةُ فَالْمُعَالِّةُ فَالْمُعَالِّةُ فَا مُودَةُ الْدُفُوعُ حَقْ رُولتِ وَنُونِهُ وَانْصِبَ الْنَكُمْ عُمَّانُكُلًا وَلَدْعُونَ نَجْمُ عَافِظُ وَمُوجِدٌ مُنَالَيَةٌ مِنْ رَبِهِ عَجْبَةُ دَلاً وفي وَنقُولُ الْيَاءُ حِصْنُ وَيُرْجَعُو نَصَفُو وَحُرُفُ الرَّوْمِ صَافِيهِ حُلِلاً وَذَاتَ ثَلاثٍ مُكِنَتُ بَانْبُونَتْ مَنْ خِفْهِ وَالْمُكُرُ بِالْبَاءِ شَمْ لَلا وَالْمِكُانُ وَلُ فَأَكْسِرْكُمَا حَبَّجُ جَانَديً وَرَبِي عِادِي أَرْضِي الْيَابِهَا الْجِسَالَ

#### ومن سُون الروم إلى سُون سكاً (١٧)

وَعَاقِبُهُ الثَّابِي سَمًا وَبِنُونِ فِي نَدِينَ زُكَا لِلْعَالِينَ الْحَسِرُ وَاعْتَلَا لِيَرْبُولِ خِطَابٌ ثُمَّ وَالْوَاوُسَاكِنْ أَنَّ وَاجْمَعُوا اَنَارِكُمْ شَكَوًا عَلَا وَيَنْعُكُوفَ وَفِ الطَّولِ حِصْبُهُ وَرَحْمَةُ ارْفَعُ فَ إِبَّا وَمُحَمِّلًا وينخذ المنفئ غيرص المجاهم تصريبة خذ إذ فذي عالم على المساحدة المنافئ عالم عند المنافئ عند المنافئة الم وَفِي نِهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا سِوَى ابْنِ الْعَلَا وَالْبَرُأُخْفِى سُكُونُهُ فَشَاخُلُقَهُ التَّخْرِيكُ حِصْرُ بَطَّهِ لا لِلْ صَبُرُوا فَاكْسِرُ وَخَفِفَ شَنَّا وَقُلَ لَا كِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلَدِ الْعَسَلَا وَبِالْمُنْزِكُ لَالَّهِ وَالْمَاءِ بَعْلَهُ أَكَاوَبِيَاءٍ سَاكِنِ خَبَّحَ هُمَّالًا وَكَالْيَاءِ مَكُسُورًا لِوَرْشِ وَعَنْهُ مَا وَقِفْ مُسْكِنًا وَالْمَنْزُزَلَكِيهِ بُجِّلًا وَتَظَّاهُمُ مِنَ اضْمُهُ وَالْسِرْلِعَ صِ وَفِي الْمَاءِ خَفِفَ وَامْدُدِ الظَّاءَ ذُبَّلًا وَخَفَّفُهُ تُلْبُثُ وَفِي قَدْسَمِعُ كَمَا هَنَاوُهُنَاكَ الظَّاءُ خُفِّفَ نُوْفَ لَا

وَحَقَّ صِحَابِ قَصْنُ وَصَالِ الظُّنُونَ وَالدّر

رَسُولَ السَّبِيلا وَهُوفِ الوَقُفِ فِي فَي كُلا

مَقَامُ لِحَفْتِ ضَمَّ وَالثَّانِ عَمْ فِي الدُ دُخَانِ وَاتَوْهَا عَلَى لَدِ دُوحَ لَا وَفِي الْكُلِّ ضَمُ الْكَسْرِ فِي إِسْوَةٌ بَنَّدى وَقَصْرُ فِي الْكُلِّ ضَمَّ اللَّهُ عَنْ مُتَقَّلًا نُ حُسُنٍ وَتَعَلَّ نُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمْلُلًا وَيَالِياً وَفَتْحِ الْعَيْنِ فَعُ الْعَلَابَ حِصَّة وقرنَ افتح اذ نصوا يكون لد توى يُحلِّ سَوى الْبَعْرِي وَجَاجٌ وَكَالْ كَنَ وَكُنِيًّا نَقَطَلَةٌ غَنَّ نَفِّناكُ بِفَتِح كُمَّا سَادَاتِنَا اجْمَعُ بِكَسْرَةِ

سُورةُ سُكِم وَفَاطِكِر (١١)

مِنهُ عُمِّ مِن دُخِزاً عِيمًا وِلاَ وَكُنْسِفَ نَشَأُ نُسْقِطُ إِلَيْاءُ شَمْلَلا نَ هُنَ إِنَّهُ مَاضٍ وَأُبْدِلُهُ إِذْ حَسَالًا وَفِي الْكَافِ فَافْتَحُ عُالِمًا فَتُجَلَّا فَتُجَلَّا رَفْعُ الْمُ أَكُونُ الْمُ أَكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الله المالية ا وَمَنْ أَذِنَ اضْمُ خُلُو شَنْعَ تَسَلَّسَكُ

وَعَالِمِ فُلْ عَلَّامِ شَاعٌ وَرَفْعُ خَفْ عَلَى رَفْعِ خَفْضِ الْبِيمِ ذُلِّ عَلِيمُ لُهُ وَفِي الرِّيْجُ رَفَحْمُ مِنْسَأَتَهُ سُكُو مَسَاكِنِهِمْ سَكِنْهُ وَاقْصُرْعَ لَى شَنَّا جُازِي بِياءٍ وَافْتِحُ الزَّايَ وَالْكُفُو وَحَقّ لُوا بَاعِدُ بِقُصْرِ مُشَكِّدًا وفرع فع العبر والكركام وَفِالْغُوْنَةِ التَّوْجِيدُ فَازُ وَيِهُ خُزَالَتُ مَّنَاوُشُ خُلُوا صَحَابَةً وَتُوصِّلُا

سوزة لنر (۷)

سُورَةُ الصَّافَّاتَ (١)

وَصَفًّا وَزُجَّرا ذِكُرًا ادْعَتَ مَمْ مَنْ وَ وَدُرُوا بِلَارَوْمِ بِهَا التَّا فَنَدَ قَلِا وَصَفًّا وَنَدُو مِنَا التَّا فَنَدَ قَلَا وَصَفَّا وَنَدُو مِنَا التَّا فَنَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

بِرِينَةِ نُونَ فِي نَدِ والنَّكُواكِ الْهُ صِبُولِ صَفْوَةُ لِسَمْعُونَ شَنَّا عَلَا بِثِقَلَتِهِ وَاضْمُ مَا عَجِبْتَ شَنْدًا وَسَا كَنَّ مَعًا اوْ آباؤُنَا كُتَّفِ بَلَّا وَفِي يُنْزَفُونَ الزَّاىَ فَاكْسِرُ سَنَّذَا وَقُلُ فِي الْالْخُرَى تُوى وَاضْمُمْ يَزِفُّونَ فَاكْمُلا وَمَاذَا تُرِى بِالضَّمِّ وَالدَّسِ شَائِعُ وَإِلْيَاسَ حَذَفًا لَمْزَرِا ثَخُ لَفِ مُثِّلًا وَغَيْرُ صِحَابً رَفْعُهُ اللهُ رَبِّكُمْ وَرَبَّ وَإِنَّاسِينَ بِالْكَسْرِ وُصِّلًا مَعَ الْقَصْرِ مَعْ إِسْكَانِ كَسْرَنَا غِنَّى وَإِنِّي وَدُوالشِّنْيَا وَأَنِّي أَجْرِ للا

الله وق صر ١٤)

وَضَمْ فَوَاقٍ ثَمَّاعَ خَالِصَةٍ أُضِف لَهُ الرَّحْبُ وَجِدْعَبُدُنَا قَبْلُ ذُخَالًا

وَفِي يُوعَدُونَ دُمْ مَ لَكُوبِ عَافَ دُمْ وَتُقَلَّعَسَاقًا مَعًا سَتَاعِدُ عَلَى الله وَآخُولِلْ عَلَى مِنْ مِنْ وَقَصْرِهِ وَوَصُلُ التَّخَذُنَا هُمُ حَلَا شَرْعُهُ وِلَا وَفَالَّحَقّ فِي نَصْرِ وَخُنْدَيَاء لِي مَعا وَإِنِّ وَبَعْدِي مَسَّنِي لَعْتَتِي إِلَّا

#### سورة الزَّمكر (٥)

أُمَّنْ خَفَّ حِرْيٌ فَنْسًا مَا تُسَالِمًا مَمَ الْكُسْرِحُقُ عَبُلُهُ الْجُمْ شَمَّدُلًا وَقُلُ كَاشِفَاتُ مُمْسِكَاتُ مُنْوِنًا وَرَحْتَهِ مَعْ ضَرِو النَّصَبُ تَحِسُلًا

#### وَضُمَّ وَصَّىٰ وَالْكِسِرُ وَجُرِّكُ وَلَهُ لَكُرُوتِ

غُ شَافِ مَفَازاتِ الجَمَعُ والشَّاعَ صَّلَا وَزِدْ تَامُرُونِ النَّوْنَ حَيْمَهُ فَا فَعُ فَعَتَ خَفِفَ وَفِ النَّبَأِ الْعُلَا وَزِدْ تَامُرُونِ النَّوْنَ حَيْمَهُ فَا وَإِنِي مَعَامِعُ يَاعِبَادِى فَحَصِلا لِكُوفٍ وَخُذِيًا تَأْمُرُونِي أَزَادَنِ وَإِنِي مَعَامِعِ يَاعِبَادِى فَحَصِلا لِكُوفٍ وَخُذِيًا تَأْمُرُونِي أَزَادَنِ الْقُومِ مِنْ (٥)

وَسَكِنْ لَمْ مُ وَاضْمُ سِيطْهُ وَاكْسِكُنْ فَي وَوْامِنْ خَيداً وَالْمَا وَالْمُ مَ وَالْمَا وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَلِي مُ وَلِي مُؤْمِلُولُ وَالْمُ وَلِي مُ وَلِي مَا لِي وَالْمُ وَلِي مَا لِي وَالْمُ وَلِي مَا لِي وَالْمُ وَلِي مُعْلِقُ وَالْمُ وَلِي مُعْلِقُ وَالْمُ وَلِي مُؤْمِلُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُ وَلِي مُعْلِقُ وَالْمُ وَلِي مُعْلِقًا وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَلِي مُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَلِي مُعْلِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَلِي مُعْلِقُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلِمُ وَلِمُ مُعْلِقًا مُعْلِقُ وَلِمُ وَالْمُعُلِقُ ولِمُ وَلِمُ مُعْلِقُ وَلِمُ وَلِمُ مُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ مُعِلِقُ مُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ مُ مُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ مُعِلِقُ مُعُلِمُ مُوالْمُ مُعْلِقُ م

#### (۳) منافق في المنافق ا

#### سُورة السَّورَ و والزَّخْرف والدَّحْ ان (١٢)

وُيُوحَى بِفَتْحِ الْحَاءِ ذَانَ وَيَفْعَلُو نَغَيْرُ صِحَابٍ يَعَلَمُ ارْفَعْ كَمَا آعَتَلَا أَتَانَا وَأَنْ كُنْمُ بِكُسِرِ شَلْا الْمُلَا عِبَادُ بَرْفِعِ النَّالِ فِعِنْدُ عَلَمْ لَلَّا أُمِنًا وَفِيهِ الْمُذُ بِالْخُلِفِ مَنِي لِلْهِ وَ قُرِيكِهِ بِالشَّمِ ذَكُر أَنْكِ لا وَحُكُمُ مِحَابِ قَصَرُهُمْ وَجَاءَكَ وَأَسْوِرَةٌ سَكِنْ وَبِالْقَصْرِعُ لِلاً يَصُدُونَ كُنْ الضِّمِ فِي حَقَّ نَهُشَكُلاً وَقُلُ أَلِفًا لِلصَّلِ ثَالِتًا ٱبْدِلًا وفي ترجعون العنب ستايع دخ للا وَفِي قِيلُهُ ٱكْسِرُ وَٱكْسِرِ الصَّمَّ بَعُدُ فِي نَصِيرِ وَخَاطِبَ يَعْلُمُونَ حُكَما أَنْجَلَى

بَاكْسَنَةُ لاَفَاءَعُمْ كَبِيرِفِ كَبَائِفِهَا تُمْ فِي النَّجْمِ شَمْلَلا وَيُسِلَ فَارْفَعُ مَعْ فَيْ إِي مُسْتَعَنَّا وَنَشَأُ فِي ضَابِهُ وَتَقَلُّ مِعَالِبُهُ وَسَكِّنَ وَزِدْ هَـُمزًّا كُولُو أَوُّشْهِدُوا وَقُلُ قَالَ عَنْ كَفُوهُ وَسَتَّفَا بِضِيِّهِ وَفِي سَلَفًا ضَّا شَرِيفٍ وَصَادُهُ عَالِمُهُ عُونِ يُحَقِّقُ ثَانِيًا وفي تشتهد شترى حق محيد بِحَنِي عِبَادِي الْيَا وَبِينَ لِي ذَنَاعُ لَا وَرَبُّ السَّمُواتِ اخْفِضُوا الْرَفْعُ ثُلَّكُ لَا وَضَّم اعْتِلُوهُ الْسُرِغِنَّى إِنَّكَ افْتَحُوا رَبِعِاً وَقُلْ إِنِّ وَلِي الْيَاءُ حُمِّ لَا

#### سُورَةُ السَّرِيعَةِ ولِأَخْتَافِ (٧)

مَعًارُفُحُ آياتٍ عَلَى كُسْرِهِ سَتْمَا وَإِنَّ وَفِي أَضْمِر بَتَوْكِيدٍ أُولًا لِنَجْزِى يَانَصِّ سَنْهَا وَغِسْكَاوَةً بِمِالْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ وَالْقَصْرُتُمِ لَلْ وَوالسَّاعَةَ ارْفَعَ عَيْرَ حَرْرَة حُسَّنَّ اللَّهِ مُحَسِّنٌ إِحْسَانًا لِكُوفِ تَحَتَّولا وَيَبْدُبِياءٍ فَنَمْ فِعُلَانِ وُصِّلًا نَوْقِيكُمْ بِالْيَالَهُ كُنَّي نَهُسْتُ لِكُ مساكة بالرقع قاشيه فترا وَيَاءُ وَلْحِكِنِي وَيَاتَعِدَانِي وَإِنِّي وَأَوْزِعَى بِهَاخُلْفُ مَنْ تَلِا ومن سورة بالمستحديد إلى سورة الرَّحْن عَصَالًا (١٤) وَبِالضَّمْ وَاقْصُرُ وَالسِّرِالتَّاءَ قَاتَلُوا عَلَى السِّينَ دَلا وَكُنْرٍ وَتَحْرِيكِ وَأَمْمَالَى خَصِّلًا مَنْكُمْ نَعْلُمُ الْيَاصِفُ وَنَبْلُو وَاقْبَلَا وَفِي يَاءِ يُؤْتِب عَلْدِيرُ تَسَلَّسُ لَلَّا وَبِالصَّمِّ ضُرًّا سَنَّاعَ وَالْكَسُرُعَنَّهُما بِلَامِ كَلامَ اللهِ وَالْقَصْرُ وُكِلا

وَغَيْرِ صِكَّابِ أَحْسَنَ الْفَعْ وَقَبْلَهُ وَقُلْعَنْ مِشَامِ أَدْغَمُوا تَعِكَانِي وَقُلْ لَاتَرَى بِالْفَيْبِ وَاضْحُمْ وَلَعْكُ وفي أنفأ غلف هذى ويضمهم وأشرارهم فاكس وعابا وتنباوت وَفِي يُؤْمِنُولُ حَقَّ وَبَعْدُ خَالَاثَةً

عَالِيهُ مَا فُونَ حَبِّ حَرِّكُ شَطَّاهُ ثُمُ الْمَاجِ وَاقْصُرُ فَازَرُهُ مُ لَلا وَفِي يَعْمَلُونَ دُمْ يَقُولُ بِهِ إِلَّهُ وَعَلَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقُوم بِخَفْضِ الْمِيمِ سَيِّرُ فَ خَفْضِ الْمِيمِ سَيِّرُ فَ خَفْضَ الْمِيمِ سَيِّرُ فَ خَفْضَ الْمِيمِ سَيَّرُ فَ خَفْضَ الْمِيمِ سَيِّرُ فَ خَفْضَ الْمِيمِ سَيْرُ فَ خَفْضَ الْمُعْمِ سَيْرُ فَ خَفْضَ الْمُعْمِ سَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَبَصْرِ وَأَنْبَعْنَا بِوَالنَّبِعَنَا بِوَالنَّبِعَنَا بِوَالنَّعَنَا بِوَالنَّعَنَا بِوَالنَّعَنَا بِوَالنَّعَابَ بِالْخُلْفِ زُمَّا لَا اللَّهِ وَالْمَلِينَ عَابَ بِالْخُلْفِ زُمَّا لَا اللَّهِ وَالْمَلِينَ عَابَ بِالْخُلْفِ زُمَّا لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### سورة الرهن عَرْفَجُلُ (٧)

ورفع غَاسْ جَرَحَقّ وكسر مِس عَظِمْتُ فِي الأُولِي ضَمّ تَهُدى وتقبلاً وَقَالَ بِهِ لِلَّيْثِ فِي السَّانِ وَحُدَهُ شُيوخٌ وَنَصَّ اللَّيْثِ بِالصَّبِّ ٱلأَوْلا وَقُولُ الْكِسَائِي فَيْمَ أَيُّهُمَا شَتَ وَجِيهُ وَيَبْضُ الْقُرْبِينَ بِهِ تَلا وَآخِهَا يَاذِي الْجُلَالِ ابْنُ عَامِي بَوَاوِ وَرَسُمُ السَّتَامِ فِيهِ تَتَكَلَا سورةُ الوَاقِعَةِ وَاكْدِيدِ (١)

وَحُونُ وَعِينٌ خَنْضُ رَفْعِهُمَا شَفًا وَعُرًّا لِشَكُونُ الصَّرِّحُ فَاعْتَلَىٰ وَخِفُ قَدُرْنَا دَارَ وَانْفَعُ شُكْرَبُ فِي نَدَى الصَّفْوِ وَاسْتِفْهَا مُ إِنَّا صَفَا وِلاَ بَوْقِع بِالْإِسْكَانِ وَالقَصْرِسْ الْحَاتِ فَقَالَ خَذَا ضَمْ وَالْسِرِ الْحَاءَ خُولًا

وَمِثَافَكُمْ عَنْهُ وَكُلِّ كُفَّى وَأَنْ ظِرُونَا بِقَطْعٍ وَالْسِرِالصَّمْ فَيْصَلًا وَيُوخُذُ عَيْراً للسَّامِ مَانَزَلَ الْحَفِيهِ فَا إِذْعَرْ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُدُمْ صِلاً

وَآتَاكُمُ فَافْضُرُ حَفِيظًا وَقُلَ هُ وَالَّهِ فَعَرْ اللَّهُ وَصَلَّا مُوَطَّلًا مُوَطَّلًا مُوَطَّلًا

ومن سورة الجاك الله إلى الشورة رق (١٢)

وَفِي يَتَنَاجُونَ افْصُرِ النُّونَ سَاحِنًا وَقَدِّمُهُ وَاضْمُ جِيمُهُ فَتُحَكِّمُ لَا وَكُسُرَانُشِرُو فَضْمُ مُعَاصِفُوخُلُفِ عُلَاعَ وَامْدُدُ فِي الْجَالِسِ نَوْفَلا

وَفِي رُسُلِي الْمَا يُخْرِبُونَ التَّقِيلَ تَحْنَ وَمِعْ دُولَة أَنِتْ يَكُونَ بِخُلْفِ لَا وكرجارضم والفتح وافتصروا توي أسوة إبن بهاء توصلا وَنْفُصُلُ فَتَحُ الْفَحِ نَصِّ وَصُادُهُ كِنْرِتُوى وَالثِقْلُ شَافِهِ كَمِلاً تنوَّنهُ واخْفِضْ نُورُهُ عَنْ شَنَّا دَلاً وَفِي ثُمْرِكُوا ثِقُلُ خَلا وَمُدِيِّمُ لا شَا وَيَجَدُّمُ عَن السَّا وَيَعَلَيْهُمُ عَن السَّا وَيَعَلَّمُ عَن السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّ وَلِلَّهِ زِدْ لَامًا وَأَنْصَارَنُونَا وَخُشْبُ لِمُكُونُ الضِّمَ زَادَ رِضًا حَلا وَيَغِدِى وَأَنْصَارِى بِياءِ إِضَافَةٍ أَكُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَنْحَ كَفَّالًا وَخَفَّ لُووْ إِلْفَّ عَايَعُلُونَ صِفَّ لَ حَنْ وَالْتَخْنَافِ كَانَ وَالْتَخْنَافِ كَانُولِ الْ وَالْغُ لَاتَّةُ بِي مَعْ خَفْخِنَ مُنْ وَ عَبَى الْقَصْرِ وَالتَّشَدِيدِ شَقَّ تَهَ لَلْا وضم نصوط شعبتمن تفتوت وَامِنْتُمُو فِي الْمُكُنِّ أَصُولُهُ وَفِي الْوَصْلِ الْأُولَى تَنْبُرُ وَا وَالْبَدَلَا فَنْحُقًا سُكُونًا ضُمَّ عَيْبِ يَعْلَمُ وَرَمَنْ رُضَ مَعِي بِالْيَاوَأَهُلَكِنِي الْجَلَّى مِن سُورةِ لَا إِلَى سُورةِ القيامَةِ (١٤) وَضَمَّهُ مُ فِي يَزْلِقُونَكَ خَالِدٌ وَمَنْ قَبَّلُهُ فَاكْسِرُو حَرْكُ بِوَيَّ حَلَّا وَيَغْنَى شَفَّاءً مَالِيَهُ مَاهِيهُ فَصِل وَسُلْطَانِيَهُ مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصَالًا

وَيَّدُ كُرُونَ يُوْمِنُونَ مُفَالُهُ بِخُلْفٍ لَهُ دُّاعٍ وَيَعْرُجُ رُبِّ لَا اللهُ وَيَعْرُجُ رُبِّ لَا اللهُ وَسَالَ بَهُ زِغُصُنُ دُانٍ وَغُلِوهُمْ مِنَ الْمُكُرِّ أُوْمِنَ وَاوِاوْ لَاءِابَ لَا شَهَاداتهم بالجُهُم عَنْصُ تَقَبُ لا كُلُّ وَقُلُ وَكُلِّهِ الصَّامِ أَعْمِلًا مَعَ الْوَاوِفَافَتَحَ إِنَّ كُمْ شَرَفًا عَلَا وَعَنْ كُلِهِ مَ أَنَّ الْسَاجِدَ فَتُحُدُ وَفِي أَنَّهُ لَنَّا بِكُسْرِضُوَى الْفُلا هُنَا قُلُ فَشَانَعًا وَطَابَ تَقَيُّلا وَقُلْ لِبَا فِي كُسِوالضِّ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَوَطَا وِطَاءً فَاكْمِرُ وَهُ كَمَا حَكُوا وَرَبُّ بِخَفْضِ الرَّفْعِ صَحْبَتُ 4 كَلا وَثَاثَى لَكُونَ الضَّمِ لِأَحْ وَجَسُلًا وَأَدْبَرُ فَاهْمِزُهُ وَسَكِنْ عَن أَجْسَلَى فَأُدْرُوفًا مُسْتَنفُهُ عَتَّم فَتُحُهُ وَمَالِدُكُونَ الْفَسْتُخُومُ وَحَلَّلاً

وَنَرَّاعَةً فَأَرْفِع سِوى كَنْمِهِ وَقُلْ إِلَى نَصْبُ فَاضْحُ وَحَوْلَتُ بِهِ عَثِلًا دُعَائِي وَابِي خُ تَبَيْتِي مُضَافَهَا وَنُسْلَكُهُ يَا يُحُوفِ وَفِي قَالَ إِنَّنَا وَيَاتَلَتُهُ فَانْصِبُ وَفَا نِصْفِهِ ظُلَّى وَوَالرِّجْزَخَمُ الْكُسْرَحَفَيُّ إِذَا قُلِلَّاذُ

ومن سورة الفيّامة إلى سورة النيّا (٧) وَرَابَقَ افْتَحُ أَمِنًا سَيْدُرُونَ مَنْ يَجِبُونَ حَقّ كُفّ يُخْتَى عُلاعَلا

زُكَا وَقُوارِيرًا فَنَا فِنْهُ إِذْ دُنَا رَضَاصَرَ فِهِ وَاقْصُرُهُ فِي الْوَقْفِ فَيْصَلَا وَفِي التَّآنِ نَوْنَ إِذْ رَوَوًا صَرَّفَ مُ وَقُلَ يَمُدُّ هِشَامٌ وَاقِفًا مَعَهُمُ وَلَا

سَلَاسِلَ نَوِّنَ إِذَ رَوَوَ اصَرْفَ لُتَ وَالْمَرْفَ لُتَ اللَّهِ مَا لِمُعْمَى فَلْلُا عَلَى اللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَّمْ عَلَّمْ عَلَّمْ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ وَعَالِيهِ الشَّكُنْ وَاكْسِرِ الضَّةَ إِذْ فَشَا وَخُضَّرُ بِرَفْعِ الْخُفْضِ عُمَّ حُلَّاعُ لَا وَاسْتَبُرُقُ حِرِّيٌ نَصْرِ وَخَاطَبُوا تَشَاءُونَ حِصْنُ وُقِّتَ وَاوَهُ حَالا وَالْمُنْزِيَا قِيهِمْ قَدَرُكَ الْقِيسِلُواذُ رَسَا وَجَالَاتٌ فَوَجِدُ شَنَاعَلا

### ومن سُورة النبأ إلى سُورة العالق (١١)

كَالَّا يَخْفِيفِ الْحِكَالِيُّ الْقَالَا ذَلُولُ وَفِي الرَّحْمٰنِ نَامِيهِ كَسَلا وَإِنَّا صَلَبْنَا فَتَحُهُ تَنْبَتُهُ تَلًا شُرِيعَةُ حَقِّ سَعِّرَتُ عَنْ أُولِي مُلَا فَعَدَّلِكَ الْكُوفِي وَحَقَّكَ يَوْمُ لَا وَفِي فَاكِهِينَ اقْصُرْعُالُا وَخِتَامُ لُهُ بِفَتْحَ وَقَدْمٌ مَدُّهُ رَاتِ لِمَا وَلا

وَقُلْ لَا يَبِينَ الْقَصِرُ فَاشِ وَقُلْ لَو لَا وَفَى رَفْعِ بَارَبُ السَّمُواتِ خَفْضُهُ وَنَاخِرَةً بِالْمَدِّ صُحْبَتُهُ مُ وَفِى تَرَكَّى تَصَدَّى الثَّانِ حِرْمِيٌّ اثْقَتَ لَا فَنْفُعُهُ فِي رَفْعِهِ نَصْبُ عَاجِمٍ وَحَفْفَ حَقْ سَجِرَتْ تِعْلَ لْنَبْرَتُ وَظَا بِضَنِينٍ حَقّ رَاوٍ وَخَفٌ فِي

يُصُلِّي تَقِيلًا ضُمَّعَمَّ رِضًا دَنَ اللَّهُ وَالتَّرَكُبَنَّ اضْمُمْ خَيًّا عَمَّ نَهُ لَا وتحفُّوظُ اخْفِثْ رُفْعَ لَهُ خُصٌ وَهُوفِي السَّ

مَجِيدِ شَفَا وَالْحِفُ قَدُرُرُتِ لِلْا

وَبَلْ يُوثِرُونَ حَزُوتِصَلَى بَضِمْ حَزَّ صَفَالْتُمْ النَّذَكِيرُ حَقَّ وَذُوجِ لَا وَضَمَّ أُولُوا حَقِ وَلَاعِن مُنْ هُلُكُم مُصَلِّلًا شَمْمَ ضَاعَ وَالْخُلُفُ قُلِلًا وَالسِّينِ لَذُ وَالْوَتِرِ بِالْكَسْرِيتَاتِ عُقَدَّرَيْوِي الْمُعْرِيتَاتِ فَقَدَّرَيْوِي الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ فَقَدَّرَيْوِي الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَاتِ الْمُعْرِيتَ الْمُعْرِيتِ الْمُعْرِيقِ الْمِعِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمِعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيق وَأَرْبَعُ عَيْبٍ بَعْدَ بَلْ لَاحْصُولُ الْمُحْصُولُ الْمُحْصُولُ الْمُحْمَولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِولُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعِمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعِمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعِمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْ يُعِذِّبُ فَافْتُحَـَّهُ وَيُوثِقُ رَاوِبًا وَيَاءَانِ فِي رَبِّي وَفَكَّ ارْفَعَنْ وَلَا وَتَعِلَّا خَفِضَنَ وَالنِّيرَ وَمُدَّمِّنُونًا مَعَ الرَّفِعِ إِطْعَامُ نَدَى عَمَّ فَانْ لَك ومؤصدة فَاهْمِرْمُعَا عَنْ فَتَيْحِي وَلَاعَمَ فِي وَالشَّمْسِ بِالْفَاءِ وَاتَّجَلَّى

ومن سُورة العَاق إلى آخر القيران (١)

رَاهُ وَلَمْ يَأْذُنَّ لِهِ مُنْعَالِمُ لَا وَمُطْلِعَ كُنْهُ اللَّهِم رَحْبٌ وَحَرْفِي الَّهِ بَرِيَّةِ فَاهْ مِنْ آهِ لَا مُتَأَهِّلًا وَيَاتَرُونَ أَضْمُ فِي الْأُولَى كَمَارَسَا وَجَمَّعُ بِالنَّشَدِيدِ شَافِهِ كَمَارَ

وعن سنا قصرًا رقى أَيْن تجاهد

وَصُحَبَةُ الضَّيْنِ فِي عَمدِ وَعَوا لِإِيلافِ بِالْيَاعَيْنِ شَامِيِّهِمْ تَلا وَإِيلَافِكُلُّ وَهُو فِي الْخَطِّسَاقِطُ وَلِي دِينِ قُلُ فِي الْكَافِرِينَ تَحَصَّلًا وَهَأَإِنِي لَهُمْ بِالْإِسْكَانِ ذُونُول وَخَالَةُ الْمُتَرْفُوعُ بِالنَّصْبِ نُنْزِلًا

رات برختار (۱۲)

روى الْقَلْبِ ذِكْرُ اللهِ فَاسْتَسْقِ مُقْبِ لَا

وَلاَتَعَدُرُوْضَ النَّاحِينَ فَتُنْجِلًا

مَعَ الْكُمْلِ حَتَى الْفُلْحُونَ تَوْسُلُ وَقَالَ بِهِ الْبَرِيُّ مِن آخِو الضَّحَى وَبَعْنَ لَهُ مِنْ آخِو اللَّهُ لِي وَسُلَّا لَهُ مِنْ آخِو اللَّهُ لِي وَصَالًا وَصَالًا

وَالْرِعَنِ الْآتَارِمَ شَرَاةً عَنْهِ وَمَامِثْلُهُ لِلْعَبْرِحِصْناً وَمَوْسِعِ لَا وَلاعَمَلُ أَنْجَى لَهُ مِن عَنَابِ عَلَاةً الْجَزَّامِنُ ذِكِرِهِ مُقَبُّلًا وَمَنْ شَغَلَ الْقُرَانُ عَنْهُ لِسَانَهُ يَلْخُورًا خُولِلدَّا حِرِينَ مُكَمَّلا وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا افْتَاحُهُ مَعَ الْخَتْمِ حِلَّا وَارْتَجَالًا مُوصَالًا وَفِيهِ عَنِ الْمُحِينَ تَكِيرُهُمْ مَعُ الْ خَوَاعِ قَرْبَ الْحَتْمُ نُرُوى مُسَلْسُلًا إِذَا كَبُوا فِي آخِرِ النَّاسِ أَنْ دُفُوا فَإِنْ شِئْتَ فَاقَطَعْ دُونَهُ أَوْعَلَيْهِ أَقْ صِلِ الْكُلِّ دُونَ القَطْعِ مَعْهُ مُبْسِيلًا

وَمَافَتُلَهُ مِنْ سَاحِنٍ أَوْمُنَوْدٍ فَلِلسَّالِنَيْنِ الْسِرَهُ فِي الْوَصْلِمُ سَلَا وَلَاتَصِلُنْ هَاء الضِّيرِاتُ وصَلًا وَأَدْرِجْ عَلَى إِعْرَائِهِ مَاسِوَاهُ مَا لِأَحْمَازَادَانَ الْكُيَابِ فَهَاللَّا وقُلُ لَفْظُهُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَنْ لَهُ وَقِيلَ هِنَا عَنَ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَعَنْ قُنْبُلِ بِعُضْ يَتَكْبِرهِ تَكُلُ باب عارج اكروف وصِفاتها التي عاج القارع ع إليها (٤٠) وَهَاكَ مُوانِينَ الْحُرُوفِ وَمَا حَكَى جَهَابِذَهُ النَّقِيَّ ادِفِهَا مُحَكِّلًا وَلارِسَيةٌ في عَينِهِنَّ وَلارسِبَ وَعِنْدَ صَلِيلِ لِرَّبْفِ يَصِّدُ فَي الإِبْتِلا وَلَابِدُ فِي تَعْيِينِهِ نَ مِن الْأُلَى عَنُوا بِالْعَالِى عَامِلِينَ وَقَدُّولًا فَأَبُلَّامِنْهَا بِالْحَنَارِجِ مُنْرِونًا لَمُنَّ بَمِشْهُ ورالصِّفَاتِ مُفَصِّلًا تُلَاثُ بِأُقْصَى الْحَلْقِ وَلِشَنَانِ وَسَطَهُ وَحَرْفَانِ مِنْهَا أَوْلَاكُلُق جَسِلا وَحَقْ لَهُ أَقْصَى اللِّسَانِ وَفَوْقَهُ مِنَ الْحَنَّكِ احْفَظْهُ وَحَقْ بِأَسْفَلًا ووسطهمًا مِنْهُ ثَلَاثُ وَكَافَةَ الْهِ لِسَانِ فَأَقْصَاهَا كِحَرْفِ تَطَوّلًا إِلَى مَا يَلِي الْأَضْرَاسَ وَهُولَدَيْهِ مَا يَعْزُوبِالِكُمِّنَي يَكُونُ مُعَالِلًا

وَكُمْ حَاذِقٍ مَعْ سِيبَوْيْهِ بِهِ اجْمَتُ لَيْ وَيَجْيَى مَعَ الْجُرْيِ مَعْسَنَاهُ قُولًا وَمِنْهُ وَمِنْ أَطْرَافِهَا مِثْلُهَا الْجَالَى وَحُرِفُ مِنَ اطْرَافِ الثَّنَايَاهِيَ الْعُسُلًا وَللشَّفَتِينِ الجَعَلَ ثَلَاثًا لِتَعْدِلاً سِوى أَرْبَع فِهِنَ كَامَةُ اوْلاً ع مرى شرط كيسرى ضارع لاح نوفكلا جرى شرط كيسرى ضارع لاح نوفكلا صفاسجل زُهد في وُجُوه بني ملا سَكُنَّ وَلَا إِنْهَارَ فِي الْأَثْفِ يَجْتُ لَى وجَهْرُ وَرَخُو وَانْفِتَ الْحُصِفَ اللَّهُ الْمُصَلِّدِ أَشْمُ لَا

وَحَرْفُ إِلَّا اللهُ مُنْتَ لَهَاهُ قَدْ لَلِي كُنَكَ الْأَعْلَىٰ وَدُوبَ لَهُ ذُو وِلَا وَحَرْفُ يُدَانِيهِ إِلَى الظَّهِ رِمَانُ خُلَّ وَمِنْ طَرُفٍ هُنَّ الثَّلاثُ لِقُطْرُب وَمِنْهُ وَمِنْ عُلْيَا الشَّنَايَا عَلَائَةٌ وَمِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ الشَّنَايَا خَلَاثُةٌ وَمِنْ بَاطِنِ السَّفْلَى مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلُ وَفِي أُولُ مِنْ كِلِّم بَيْسَانُ جَمْعُها اها أَهَاعَ حَشَا عَاوِ خَلَاقَارِئِكُمَا أَهَاعَ حَشَا عَاوِ خَلَاقَارِئِكُمَا رَى طُهُرُدِين مِنْ مُنْ طِلِّلُ ذِي شَكَا وَغَنَّهُ تَنُوبِنَ وَنُونِ وَمِيمِ أَنَّ

فَمُهُمُوسُهُا عَشَرٌ (حَثْثَ كِسُفُ شَخْصِهِ)

(أُجَدَّتُ كَفُطْبِ) لِلشَّدِيدَةِ مُسَتَّلًا وَمَا بِيْنَ رَخُو وَالسَّبِيدَةِ (عَمْرَيْلُ) وَ(وَايْ) حُرُوفُ اللَّهِ وَالرَّخُوكَمُلا وَ (قِظَ خُصَّ ضَغَطٍ) سَنْعُ عُلُو وَمُطْبَقٌ

هُوَالصَّادُ وَالظَّا أُعْجِبَا وَإِنَّ اهْمِلًا

وصَادُوسِينَ مُهُمَلانِ وَزَايِهَا صَفِيرُ وَشِينَ بِالتَّفَيِّنِي التَّفَيِّنِي تَعَـَّملًا

وَمُنْحَرِفٌ لَامْ وَرَاءٌ وَكُرِّرَتُ كَاللَّسَ بِأَغْفَلاً

كَمَا الْأَلِفُ الْمُنَاوِي وَرَآوِي) لِمِلَةِ

وَفِي (قُطْبُ جَدِّ) خَنْتُ قَلْقَلَةٍ عَنْ لَا

وَأَعْرَفَهُنَّ الْقَافُ كُلِّيعُدُّهَا فَهٰنَامَعِ التَّهْ فِيوَكَافٍ مُحَصِّلًا

وَقَدُ وَفَقَ اللَّهُ الْكُرِيمُ رِيمُ رِيمُ رِيمُ رِيمُ الْجِيلَا

وأَبْيَاتُهَا أَلْفُ تَزِيدُ ثَلَاتَةً وَعُمِائَةٍ سَنِينَ زُهْلُ وَكَتَلَا

وَقُدُكُسِيَتُ مِنْهَا الْمَالِي عِنَائِمً كَأَعَرِيتُ عَنْ كُلِّ عَوْرًا ءَمِغْصَالًا

وَمُّتَّ بِحَالِللهِ فِي الْحَالَقِ سَهُ لَةً مُنَزَّهَةً عَنْ مَنْطِقِ الْهُجُرِ مِتَّهُ وَلا

وَلَكِنَّهَا تَبْغي مِنَ التَّاسِ كُفْؤُهَا أَخَاتِفَةٍ يَعْفُو وَيُغْضِى تَجَسُّلُا

وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيِّهَا فَاطِيِّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسِنَ تَأْوُلًا

وَقُلُ رَحِمَ الرَّحْنُ حَيًّا وَمِّيتًا فَيَّكَانَ للْإِنْصَافِ وَالْحِلْمَعْ قِلًا

عَسَى اللَّهُ يُدُبِّى سَعْيَـ لُهُ بِجُوانِ وَإِنْ كَانَ زَيْفِ اعْيُرَخَافِ مُنَرِّلًا فَيَاخَيْرَعُنَّارِ وَكِاخَيْرُ رَاحِمِ وَلَاخَيْرُ مَأْمُولِ جَدًّا وَتَفَضَّلُا أُولَ عَاثَرُتِي وَانْفَعَ بِهَا وَبِعَصْدِهَا حَانَيَكَ يَا أَللَّهُ يَكَارُكِمُ الْمُتُ واخرز عنوانا بستوفي في ربن أَن الْحَتْ مُلُولِلْهِ اللَّهِ كَاللَّهِ عَلَى وَحُدَهُ عَدَالًا وَبَعْدُ صِلْاةُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى الدُّهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى الدُّهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ الدُّهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ على سيرانخ أق الرضا متناسخال تَحَدِيلَنْخَتَارِلِمُجَدِكَعْبَةً صَلَاةً تَبَارِي الرَّيْحُ مِسْكًا وَمُتَلِلًا وَتُبْرِي عَلَى أَصْحَابِهِ نَعْكَانِهَا بِغَيْرِتَنَا وَزَرْنَبًا وَقَدَرْنَفُلاً وَالْحَـ مُدلِلَّهُ أَوْلًا وَالْحِـ رَّا

| المحكان ومنف ردين              | إلقراء ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جَدول لِسَان رموز                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| وزالإجماع                      | رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رموزالإنفكاد                            |
| الكوفيون (عاصم وتمزة والكسائي) | ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.90                                    |
| القراء السبعة ماعدا نافعا      | Č                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الم |
| الكوفيورب وابزعكامر            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د ابن ڪئي                               |
| الكوفيون ولينكثير              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال فرال بزی ال                          |
| الكوفيون وأبوعهرو              | Ĉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م، ع ابوعمو<br>الاسم                    |
| حرزة والكسكان                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدوري<br>ي السوسي                      |
| حمزة والكسكائي وشعبة           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال ابرعام                               |
| حمزة والكسائي وحفص             | بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م ابن ذكوان                             |
| نافع وابن عكام                 | 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان عاصم<br>الاس شعبة                    |
| نافع وابزكثير وأبوعمرو         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كه ع حقيص                               |
| ابن كثير وأبوعه مرو            | Washington and the same of the | المن المنافقة                           |
| ابن كثير وأبوعه مرو وابن عامر  | The second secon | اق د پاد                                |
| سافع وابن كثير                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكسكائي الماكادث                       |
| الكوفيون وينافع                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمركب الدورك                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

وانئ جزنه بما أجاذبي يعسيع دى بورە بما اجانى يەسىجى لمەزلور دادىمىيە بىتقوى الدەتكالىزىگروللىمى دان لايدىيا ئى دۆرىيى ئامىلايخان وا ئاللىغىدالىيە ئىتانى خىللىمزىزىيالىشىخەرچىكى ئىرگىرد

POR CONTRACTOR OF STANDARD STA

# تقريظ من فضت يلذ البيث في المقرئ المصرية المقرئ المستمد عبد العنويز الزيات

الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة والمستشار بمجمع الملك فهد الطباعة المصحف الستريف والمدرس بمعهد القراءات بالقاهرة سكابقا

#### بسيط التدالر حمن الرجسيم

الحدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد:

فقداطلعت على النظم المبارك الشاطبية) الموسوم بحزالأماني ووجه التهاني) وسمعته من أوله إلى آخره بقراءة الشيخ محمد تميم الزعبي. وضبطه وتصحيحه فوجدته مطابقالما تلقيته عن شيوخي الأفاضل موافقالما عليه أهل اللغة وشراح هذه القصيدة.

وارجوالله العظيم رب لعش لكريم أن يكت بهذا العمل النفع العميم ...

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى لله على سكيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أملاه أحمر عب رعب العزيز الزيات المدينة المنورة من ١٤٠٨ ربيع الأول ١٤٠٩ هجرية

#### تقريظ

من نضيلة الشيخ عبد الفتاج العيد عجمي العرصفي الاستاذ المساعد بنسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

#### يسم الله الرحمي الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين . وعلى آله ومسحبه أجمعين ..

أما بعسد:

فقد عرض علي الشيخ محمد تميم الزعبي متن الشاطبية بتصحيحه وضبطه فوجئته مطابقاً للفظ الذي سمعته وقرأته على مشايخي الأجلاء . موافقاً لما عليه شراح القصيدة وأهل اللغة .

وأسال الله العظيم أن يكتب له النفع لأهل القرآن في كل زمان ومكان .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

حرر في ١٤٠٩/٥/١٤ ف بالمدينة للنورة

عبدالنتاع السيخي الرصفي عبدالنتاع السيخي الرصفي الأسشاذ المساخ السيخي الرصفي الفرات المساخ السيخي الرصفي الفرات المساخ السيخي الفرات المساخ ا

الفهرس صيفة مقدمة التصحيح خطبة الكتاب ٣ مطلب أسماء القراء ورواته « الرموز الدالة على العتراء ورواتهم منفردين " اصطلاح النظم بابالإستعاذة « البسملة سورة أمّ القرعان بابُ الاِدُغام الكبير التَّقَارِبَيْن فِي كَامة وفي كامتين التَّقَارِبَيْن فِي كَامة وفي كامتين « هاءالكناية 14 الدوالقصر 12 المرتين من كلمة الممزين من كامتين 17 " الهمزالمفرد 11 « نفت ل حركة الهـ مزة إلى الساكن قبلها 19 ا وقف حمزة وهشام على الهمز // الإظهاروالإدغام 53

ذكر ذال إذ ذكر دال قد ١٢ س تاءالتأنيث

١٢ ذڪرلام هـل وبل ٢٦ باب إتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ال حروف قربت مخسارجها ٢٤ / أحكام النون الساكنة والتنوين « الفتح والإمالة وبين اللفظين ٢٨ ١ مذهب الكسّائى في إمالة هاء التأنيث في الوقف الم مذاهبهم في الراءات اللامات 59 الوقف على أواخرالكلم ١١ ١١ ١١ على مرسوم الخط ر مذاهبهم في ياءات الأضافة 46 « سياءات الزوائد 72 الم فرش الحروف ٣٦ سورة البقرة 1 آلء مران ٤٤ الساء ٤٧ 29 // المائدة .ه " الأنعام 1/ الأغراف ٥٤ 1/ الأنفال // التوبة ۵۸ / یونس ا هـود 7.

71 سورة يوسف الرعد 75 ال ابراهيم 75 البخيل 11 78 الإسراء 11 70 الكهف // 77 // 7/ اا طه اا الأنبياء اا الحسج اا المؤمنون // 71 // Y. YI // Ys المستور الفرقان 77 الشعراء ٧٤ النمال القصص 11 VO العنكبوت // ٧٦ ۷۷ ومن سورة الروم إلى سورة سبأ ۷۸ سورة سبأ وفاطر V9

الزمسر المؤمن المؤمن ا فصلت الشورى والزخرف والدخان 11 « الشريعة والأحقاف 11 ومن سورة محدصلى الله عليه وسلم إلح الرحمان عزروجال ٨٤ سورة الرحمن عز وجل ٨٥ سورة الواقعة والحديد ومن سورة المجادلة إلح سورة ن ا القيامة ۸٦ رر را القيامة السال النبأ Α۷ " " الت أ " " العالق ۸ ۸ " " العاق إلى آخرالقرآن ۸٩ باب التكبير ٩. ٩١ باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ اليها ه و جدول بيان الرموز الدالة على القراء ورواتهم منف ردين ومجت معين ٩٦ صُورَة إجازة فضيلة الشيخ عبدالعزبيز عُيون السُّود تقريظ لفضيلة الشيخ أحمد عبدالعزيز الزيات ر ر عبدالفتاح سيدعجمى المرصفي 91

الفنهم رس.

التوزيع في سورية خَالُولُغُونُ إِذَ لِلرَّالِيَّةِ إِلَيْهِ الْمِيْدِيِّةِ خَالُولُغُونُ إِنْ لِلرِّالِيِّةِ إِلَيْهِ الْمِيْدِيِّةِ جُمَالُ عَنْ إِنْ الْمِيْدِيِّةِ إِلَيْهِ الْمِيْدِيِّةِ